النعيف بالأدب النونسي

رضوان ابراهيم





Control of the second s

.



| المندرية                                | To YI                           | at in the             | 1                | . 11.                   | : 11                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ens reproductive months en              | anthri assessment               | M. Mariana            | endistrict kinds |                         | erij parkers <del>ari</del><br>Is |
| marina mer interes                      | 5, 10 Jan 1                     | edinara e             |                  |                         | (**)                              |
| Language proprietable                   | por especialistic magnification | pageant Curren with a | ment takensky    | to an many the standard | ener amenable                     |
| A 60 .                                  | to my                           | ,                     | . 1              | 755                     |                                   |
| NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. | periodical residence            | CHEMINAL .            | · ( Proce        | trein di                | 100                               |



# المعاني المراب المعانية والمعانية وا

رضوان إبرامسيم



General Organization of the Alexandria Library (GOAL)

الحارالمربيةالكالب

جەيىع الحقىدوق معفوظىة ـ الىدار العربية للكتاب
 ليبيا ـ تـونس 1977/1397



نشــا في ريـف مصــر ، واتــم تعليمـــه بالقاهــرة .

حصل على ليسانس فى الادب ، ودبلوم فى التربية وعلم النفس ، ودبلوم فى الادب العربى المعاصر ، ودبلوم فى فى اللغية الروسيية .

اشتغل بتدريس الادب ، وتنظيم المكتبات .

الف سلسلة قصص الاطفال ، ومجموعة قصص « جراح معسب » ، وكتاب « ازمة التعبير الادبى » ، وكتاب « ازمة « شعراء العرب المعاصرون »، و «تيسير مقدمة ابن خلدون»، وعشرات المقالات الصحفية والاذاعية في الادب والنقيد والمجتمع ، واراسيل معظم صحف واذاعات العالم العربي والمهاجر ، وله التجارب في الشعر الوجداني .

ثرجم عن اللغة الروسية عشرات الكتب والبحوث . والمقالات الادبية والنقدية والقصيص والاشعيار . عمل باحدى هيئات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .

تـوفى عــــام 1975 .

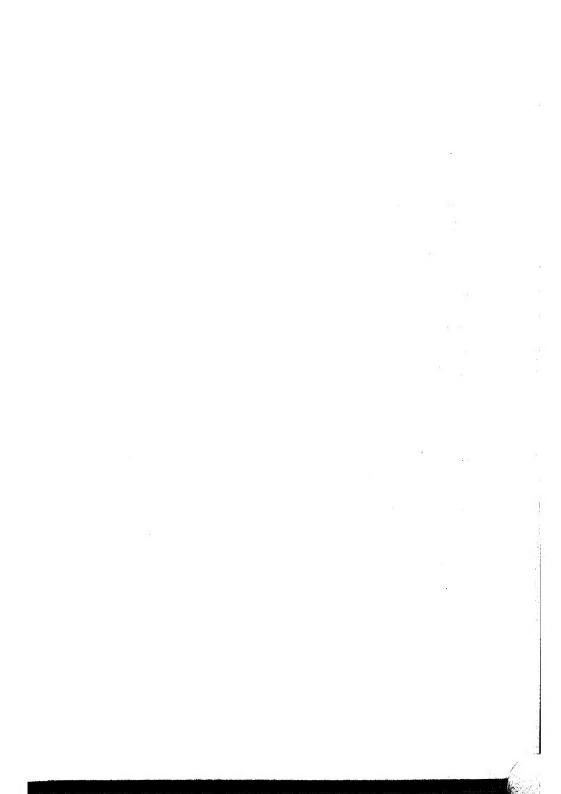

### تقتث پر بقلما لأستاذا بُوالقاسم محكرّو

عرفت المرحوم الاستاذ رضوان ابراهيم أولا بواسطة المراسلة سنة 1953 باشارة من صديق الشابي المرحوم الدكتور أحمد ذكي أبو شادي .

وفى صيف 1954 ، التقيت به لاول مرة فى القاهرة ، حيث كنا نحضر معا ندوة الشعر الاسبوعية التى ينظمها فى بيته الشاعر المرحوم محمد على الحومانى ، الذى كان قد ظفر باعجابى وتقديرى الخاص لقصيدة واحدة من شعره المنشورة فى مجلة الكتاب المصرية بعنوان «أنشودة الكون» ، والتى نظمها فى عيد جلاء القوات الاستعمارية الفرنسية عن سوريا ، وقد بشر فيها بجلاء مماثل لقواتهم عن تونس والجزائر والمغرب .

يقسول في طالعهسا:

يوميك الضاحيك في نيسيان أنسسي

كل بساك دمعه حتى فرنسسسا

ويقسول:

نشطت جلـــق مـــن أصفادكـــــم وستقفوهــا ربـــاط وبلنســــا وستلقیی سفیین أرست علییی فیلی فیلی تغییر بیروت لدی وهییران مرسیی وسیصحیو القیار اللاهیی بنییا ویلی ویلی ویلی ویلی اللهاو بکیم أعین کاسیا أیها الباکی عیل اندلیسی وعلی تونس هیون وتاسیی وعلی تدونس هیون وتاسیی وثب الضیغیم مین مکمنیا

وجدت في رضوان ابراهيم كل دمائة خلق وشهامة نفس، وعزيز همة ، وكرم المعاملة وصدق القول وعميق الوفاء للاخلاء والاصدقاء . ومنذ سنة 1953 لم تنقطع بيننا الراسلة حتى آخر لعظة من حياته .

ولعل صداقتى له هى الحافز الاول على اهتمامه النشيط بالادب التونسى الحديث ، ويكاد يكون الكاتب الوحيد فى الشرق الذى عايش الادب التونسى ومارسه قراءة وعلاقات شخصية مع العديد من أدبائه حتى أمكن له ان يكتب عنه البحوث والمقالات والاحاديث المختلفة للصحف والمجلات وللاذاعات العربية ، ثم تخصص فى الترجمة من الروسية الى العربية ، فكان اهتمامه منصرفها بالدرجة الاولى الى ما يكتب عن تسونس وأعلامها وأدبهها فى الكتب والمجلات الروسية .

وله فضل السبق والعناية بما كتب أو نشر في روسيا من دراسات وكتب عن الادب التونسي ورجالاته .

وقد سبق له أن ترجم كتيبا عن الادب التونسى عهد بنشره الى الدار التونسية للنشر منذ عام 1971 ، وتعاقد معها على ذلك عام 1973 ، حيث كان لى شرف دعوته الى تونس للمشاركة في أعمال المؤتمر التاسع للادباء العرب .

وكان لى أيضا شرف نشر أول دراسة ترجمها من الروسية عن ابن خلدون فتم طبعها بتونس عام 1974 تحت عنوان « نظريات ابن خلدون »، وهى من تحرير الدكتورة سفيتلانا باتسبيفا .

وقام رضوان ابراهيم بترجمة اضخم كتاب صدر في روسيا عن ابن خلدون لنفس المؤلفة ، هو «العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون »، وتتولى الآن الدار العربية للكتاب طبعه ليصدر قريبا في سلسلة مكتبة ابن خلدون .

بعد عدودة رضوان من تدونس الى القداهرة ربيع 1973 شرع يرسل لى مجموعة من المؤلفات والاحاديث التى يترجمها من الروسية، أو يكتبها للمجلات والاذاعات العربية للتعريف بالادب التونسي ، وخاصة ما ينشره الادباء التونسيون من كتب في القصدة والشعر والدراسات الادبية .

وقد تجمع عنسدى من هذه المقسالات الموضوعة والمترجمسة عسدد كبير ، وكان الكاتب نفسه قد اختار لها عنوانا لينشرها تحته وهو « التعريف بالادب التونسي من خلال مطبوعاته » .

ونظرا لقيمة هذه المقالات ، لا سيما ما ترجمه من الروسية ، ونظرا لعلاقتها الوثيقة بحركة التأليف والتطور الادبي في تونس .

وتحية لكاتبها واعتزازا بنضائه الذى استغرق ربع قرن فى خدمية الادب التونسي من المشرق العربي ... رأيت أن تجمع فى كتاب م كما كان ينوى كاتبها م وأن تعطى نفس العنوان الذي اختاره لها ، وان تبوب الى ثلاثة أبواب رئيسية :

الاول ـ ما ترجمه عن الروسية حول الادب التونسي . الثاني ـ ما كتبه عن مؤلفات الشابي أو الكتب التي كتبت عنه . الثالث ـ حول مؤلفات تونسية أخرى . وأضفت الى ذلك كله مجهوعة من التعليقات والهدوامش حيث كان ذلك ضروريا . غير أنى خصصت بحث « التجديد فى الادب التونسى » الذى ترجمه عن الروسية بطائفة كبرى من التعليقات واللاحظات والتصويبات التى رأيت ان بدونها لا يستساغ نشر مثل هذا البحث المطول فى كتاب مثل هذا .

فالبحث على أهميته وجهد صاحبه الكبيس ، محشو باخطساء فادحة ، وأوهام وقع فيها الكاتب الروسي نتيجة تسليمه المفرط بما يراه في مصادره أو بسبب القراءة العاجلة .

واعتقادى ان هذه الهوامش وتلك التعليقات هى بمثابة المساهمة الاخيرة فى تبصير القارى، لهذا البحث بكل الخقائق الناصعة والصحيحة عن اطوار الادب التونسي ورجاله ومختلف المؤثرات والتيارات التي احتوى عليها.

ومهما يمكن من أمس .. فأن هدفنا الأول والأخير من نشر هسذا الكتاب وجمع شتاتسه هو خدمة الأدب العربي في تونس والتنويسه بشخصية أدبية عربية كرست نصف عمرها في خدمة أدبنا والأشادة به والكتابة عنه .

وآثار هؤلاء الرجال النزهاء ، المناضلين حقا من أجل شرف الكلمة ومجد الادب ، جديرة بالاحياء والنشر والاهتمام والتقدير .

ولا نملك أمام مصابنا بفقد المرحوم رضوان ابراهيم سوى الوقوف بخشوع اجلالا لذكراه وتمجيدا لنضاله، وترحما على روحه .

وان خير تحية تزجى له ، وخير عرفان يقدم اليه والى السيسادة زوجته الفاضلة وأسرته الخزيئة هو نشر كتبه وزيادة تعميمها بيسن القراء في كل مكان وزمان .

لم يكن رضوان ابراهيم حين توفي عام 1975 قد جاوز الخمسين

من عمره الا قليلا . ومع ذلك ترك عددا كبيرا من الكتب المؤلفة والمترجمة ، ومئات القالات والبحوث المتناثرة في مجلات وصحف العالم .

واننا سنحاول نشر ما يتيسر لنا منها ، لا سيما ما لم يسبق نشره حتى تصان من الاهمال والضياع .

ونحن على يقين بان ما احتوى عليه هذا الكتاب ليس الا جـزا قليلا مما كتبه عن الادب التونسي ، ولعلنا نستطيع استكمال الباقي في طبعة قادمة .

كما نرجو ان نتمكن من نشر بقية آثاره المخطوطة الاخرى وان نعيد طبع عدد من كتبه السابقة ، وفي طليعتها مختاراته من مقدمة ابن خلدون ، ومجموعاته القصصية وما ترجمه عن القصة المصرية وطه حسين وأمين الريحاني .

وعسى أن نرى قريبا كتابه المترجم عن الادب التونسى السدى مسات وهو يتحسر ويشكو من تأخس نشره ، وهو الحسريص سلبسه لتونس وأدبها سان يراه مطبوعا في دار نشر تونسية .

ومقابلة الوفاء بالوفاء عملة نادرة في بلادنا وفي عالمنا الثالث. ومع ذلك فان أملنا في انتصار الحق والخير والعدل، وفي سيطرة النزاهة والانصاف والوفاء على النفوس مع تطور العقول ويقظمة الضمير القومي ، ما زال كبيرا ، وفي الظروف التي ساعدت على نشر هذا الكتاب والحوافز الداعية اليه لشعاع من كل ذلك .

تونس في 1977/5/19

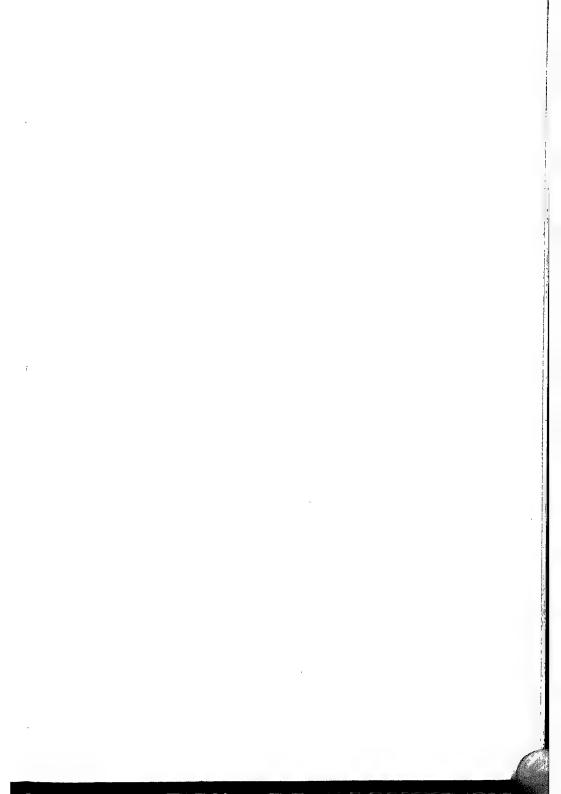

## معت رّمة

كلمسة ..

كلمة لا بد منها بين يدى التعريف الذى أرجو أن أقدم بسه الادب التونسى المعاصر من خلال المطبوعات التى تصل الينا بيسن الحين والحين .

ان الظاهرة البارزة التى تتردد على السئة الادباء التونسيين واقلامهم هى الشكوى من العزلة المضروبة بين الجناح الغربى والجناح الشرقى من البلاد العربية . والعقبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحول دون انتشار الكتباب التونسي في البلاد الشرقية .

فالجناح الشرقى يمود ويضطرب بالافكاد والآداء والمناهب الادبية والفكرية ، بينما يتحرك الجناح الغربى ببطء وفي اطاد محدود لا يسمح له باختراق الجداد الاصم القائم بينه وبين الجناح الشرقي .

ولقد كان الاستعمار \_ وما يزال \_ يبارك هذه العزلة بين أقطار الامة العربية ، لانه لا يستطيع أن يحتوى هذه الاقطار في مناطق نفوذه الا فرادى منعزلة متفرقة الاهواء ، اذ أن مجرد تجمع هده البلاد المتحدة اللغة ، والتاريخ والاهداف والآمال تعنى نهاية الاستعمار .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فهو لا يريد أن تحل الثقافة العربية الاصيلة محل الثقافات الغربية التى يستطيع من خلالها دائما أن يفرض فلسفاته على الامة العربية ، ومن هذه الفلسفات يقفئ الى السيطرة الاقتصادية والسياسية على البلاد العربية ، فيسهل عليه بقاؤها الى الابد في مناطق نفوذه .

ومع أن تونس بالذات قد أتيسح لها فرصة الانفتاح على البلاد الشرقية بوسيلة أو بأخرى ، منذ القدم ، وفى العصر الحديث عن طريق التبادل العلمى منذ هجرة ابن خلدون واستقراره بمصر ، وفى وفود الحج والتجارة والاتصالات التقليدية ، وفى انتقال أبنائها ال جامعة الازهسر ، حتى الزيسارة التى قام بها الشيسخ محمد عبده لتونس ، وأخيسرا عن طريق تبادل الصحف وتبادل الاقسلام التى تكتب فى هده الصحف ، وتبادل المطبوعات ، وقيام دور النشر الجديدة فى تونس .

الا أن تونس ما زالت تحس بهذه العزلة احساسا عميقا ، وتعتب على شقيقاتها الشرقيبات وعلى أدبائها انصرافهم عنها ، وتجاهلهم لانتاجها ، حتى بعد استقلالها السياسى والاقتصادى الذى اغتصبته من المستعمرين ، وبعد المساهمة الايجابية التى تقوم في حل مشكلات الجناح الشرقى بوجه عام .

ومع هذا فنحن جميعا نحس بالحاجة الى تنشيط التبادل الثقافى والادبى والفنى والفكرى والصحفى الى الدرجة التى يحس معها القارىء العادى فى كلا الجناحين بما يجرى داخل الجناح الآخس، ويتذوقه، ويتفاعل معه، ويشارك فيه.

وهنا لا بد أن يقوم الافراد وأن تقوم المؤسسات في مختلف بلاد الجناحين ببذل أقصى الجهد في هذا السبيل ، لتمد جسرا من التفاهم والتعارف الوثيق بين تونس بالذات وبين شرقنا العربي .

واذا كان للافراد بجهودهم المحدودة أن يسهموا في هذا البناء ، فاننى من هنا اقدم ما تيسر لى الاطلاع عليه من الانتاج الذي تقدمه مطابع تونس العربية .

نحن نحس فى الآونة الاخيرة بأن جهودا كثيرة ومخلصة تبدل لتقوية الروابط الفكرية والثقافية بين تونس والبلاد العربية ، ممثلة فى الطبوعات التى تفد علينا من تونس ، وان كانت قليلة وبطريقة فردية ، ولكنها تؤكد أن هناك نشاطا فكريا وليدا ، ورغبة مخلصة فى التقارب بين الجبهتين .

ومن خلال ما يتوفسر لدى من مطبوعات تونسيسة سوف أطلسع المستمع الكريم على مضمون الثقافة والفكر العربى المعاصر في تونس بقدر ما أستطيع ، وأرجو أن يشاركني المستمع الرأى في أن هدا الجناح الغربي وفي مكان القلب منه تونس حديس منا جميعا بهذا الاهتمام ، وبما يتلوه من تفاعل مثمر للثقافة العربية والمثقفيسن العرب جميعا .

وما لم نحتضن هذه النهضة الفكرية الوليدة في تونس فان مصيرها سيكون الانطواء أو الانفتاح على الثقافات العادية من جديد .

ان فى تونس ـ بعد الاستقلال والاستقرار ـ مظاهر ووسائل لنهضة أصيلة بعيدة عن أن تكون ثورة طارئة ، وانما هى حركة فكرية أدبية ذات أهداف ، تتخذ لنفسها وسائل حقيقية ، وتسندها أيد وعقول وكفايات تبشر بالاستمرار ، وتدعو الى التفاؤل .

ففى مجال الفن أصبح مهرجان قرطاج الدولى للسينما والمسرح معترفا به عالميا كأى مؤتمر فنى فى أى بلد من البلاد المتقدمة ، مما ينبىء بان وراءه نهضة فنية ناضجة مكتملة الدعائم .

كما أنها قد أخلت نصيبها الدورى فاحتضنت مؤتمر الادساء التاسع ومهرجان الشعر شأن بقية الدول العربية في المشرق.

وكانت أول دولة عربية في الغرب يستضيف مؤتمر الادباء.

وفى مجال الصحافة نسمع ونقرا ان الدولة بدات تحتضن المؤسسات الصحفية وتشبعها وتنميها ، وتعطيها من ذات النفسس والمال والحرية ما تستطيع به أن تقف في مصاف الصحافة العربية العربقة ، بل والصحافة العالمية المتقدمة .

وفى مجال الصحافة نسمع ونقر ان الدولة بدات تحتضن أن تخلص الادب من التكتلات والطائفيات ليصبح أدبا عربيا خالصا جديرا بأن يقود الامة الى حياة أفضل.

ومن الوسائسل والضمانات الباعثة على التفاؤل قيسام عدة مؤسسات جادة للنشر والتوزيع:

والذى يدعو الى الاطمئنان تلك الخطط والمناهج التى تضعها هذه الدور لنشاطها من احياء للفكر العربى ، وبعث للتراث ، والتراجم لاعلام التونسيين القدامى والمحدثيسن ، والتعريف بالثقافة العربية على عامة ، وتبادل الاقلام بين التونسيين والادباء المشارقة والمغاربة على السواء ...

وقد كان ذلك مما لفت الباحثين في الشرق والغرب ، وحمل الستشرقين على أن يعترفوا بالادب التونسي وأعلامه ودورهم في النهضة التونسية العاصرة والانسانية بوجه عام .

وما أجدرنا نحن بهذا الالتفات الى اخوة يشاركوننا اللغة والدين والفكر واللم والآمال والآلام ، ونحن نرجو ان يوفقنا الله الى ان نتناول بالعرض والتعريف لجوانب النهضة الادبية في تونس من خلال انتاج كتابها وشعرائها وباحثيها في حدود ما نستطيع الحصول عليه من مطبوعات ، وما يمنحنا الله من جهد وتوفيق لنعرض ذلك بأمانة وصدق واخلاص .

#### ... وشخصىــة

قدمت لهذا الموضوع بكلمة أعتقد أنها تلقى الضوء في طريقنا الى التعريف بالادب التونسي ، وهناك خطوة أخرى لا بد منها هي التعريف بالجهود المناضلة التي لها اثرها في التقريب ما بين أدباء تونس والعالم العسربي .

وهذه شخصية أعتقد أننا نقصر في ذات الموضوع اذا اقتحمناه دون ان نتعرف عليها .

فهناك جهود جماعية تتمثل في الجمعيات الادبية والفكرية التي ظهرت حديثا، مثل رابطة القلم، ونادى القصة .

ومنها جهود المجلات مثل مجلة الفكر ومجلة الندوة ، ومجلسة اللغات ومجلة ومجلة الثقافية ، ومشروعات اصدار ونشر مسلسلات الكتب الثقافية والفكرية مشل سلسلة كتاب البعث ، مكتبة الشابي . وسلسلة اعلام المغرب العربي .

ومثلها جهود دور النشر والتوزيع الناشئة مثل الدار التونسية للنشر والشركة التونسية للتوزيع ، ودار الكتب الشرقية ، وشركة النشر لشمال افريقيا ودار الغرب العربي .

واعترف ان معرفتى بهذه الجماعات قاصرة ، لا تعدو ما أقرؤه من خلال نشاطها واسمائها المدونة على منشوراتها .

اما ما اعرفه عن ثقة فهو تلك الشخصية التي ظلت تسريض وراء الكثير من الانتاج الفكري التونسي المعاصر لعقدين من الزمان مثلما يربض الجندي اليقظ خلف مدفعه المصوب.

تلك هي شخصية الكاتب الباحث التونسي المتعدد الجوانب. الاستاذ أبو القاسم محمد كرو . فمند تخرجه في دارالعلمين العليا بالعراق، في اوائل الخمسينات من هذا القرن، عاد الى تونس ليمارس هوايت كمؤلف اولا، ثم ليصنع لهذه اليقظة الفكرية في تونس دعائمها الاساسية .

فالف أول بحث مكتمل عرفه العالم الغربي عن « الشابي .. حياته وشعره » ، ثم أخرج مجموعة من مقالاته وخطبه وأحاديثه للتعريف بتونس في كتاب بعنوان « حصاد القلم » وعندما استقر في تونس أصدر العديد من الكتب في التعليم والعمل والسياسة والاجتماع ، والادب والنقد ، منها كتاب « كفاح الشابي » وكتاب « كفاح وحب » وبعض كتب التراجم ، واسهم بايجابية في تحرير الكثير من الصحف في مختلف البلاد العربية .

واخيرا تبلور اتجاهه الثقافي في اصدار سلسلة كتيبات شهرية باسم « كتاب البعث » الذي تناول في العديد من حلقاته كثيرا من الوان المعرفة في التاريخ والتراجم والدين والاجتماع والفلسفة والاقتصاد والآثار والقصة والنقد ، وجمع على هذه السلسلة كثيرا من الاقلام التونسية والعزبية .

ولم تكن الفكرة مجرد اصدار سلسلة من الكتب، بل كانت مبادرة ثقافية واجتماعية يعتبرها الباحثون من الاحداث الهامة تشكل نقطة تحول في تاريخ الحياة الثقافية لتونس المعاصرة، وقد نم عن اهدافها ذلك الشعار الذي اتخذه أساسا لعملها، وهو « فكر حر، وحياة افضل » وخطط لوضع هذا الشعار موضع العمل، وذلك بان جعلها تسهم في بعث الثقافة العربية، وتواكب نهضة وذلك بان جعلها تسهم في بعث الثقافة العربية، وتواكب نهضة المغرب العربي المعاصرة، وتصور نشاط الحياة الادبية والاجتماعية، وتيسر المكانية دخول القارئ الى فروع المعرفة المختلفة، وترفيع مستوى المجتمع، وبهده الصورة تستطيع قوة الكلمة المطبوعة والتثقيف ان تخرج المغرب من دائرة الخمول والاهمال.

وقد صدر من هسذه السلسلة الشهرية أكثر من ثلاثين حلقة متتابعة . ثم اصدر مجلمة أدبيمة شهرية باسم « الثقافية » تعمل في المجالات الثقافية احياء وترجمة وتأليفا ، وتحفز كل الايدى للعمل ، وتجمع على صفحاتها كل الاقملام العربية السائرة في هذا السبيمل دون تفرقة اقليميمة . .

واخيسرا أنشأ دار الغرب العربي للطباعسة والنشر ليصدر مسن خلالها أكثر من ثلاث سلاسل من الكتب والكتيبات .

وفى مقدمة هذه السلاسل سلسلة « مكتبة الشابى » وهسى سلسلة من الكتب الحية التى تبحث أدب الشابى وحياته وآثاره ، وتعرض عيون الدراسات والبحوث التى كتبها الشابى أو كتبها عنه الادباء والنقاد .

والثانية سلسلة « اعلام المغرب العربى » وهى سلسلة ادبية تترجم لمساهير رجال المغرب العربى قديما وحديثا ، من شعراء وكتاب وزعماء وأبطال ومفكرين ، فيها تعريف منهجى بحياتهم ، وآثارهم ، ومكانتهم في تاريخ الفكر والادب العربين .

والثالثة سلسلة « نجوم الفن » وهي أول سلسلة فنية تتحدث عن نجوم الفن في المغرب العربي .

ولقد استطاع بجهوده الخارقة ومن خلال ايمانه بالهدف ان يجند قلمه ووقته ودخله لانجاح هذه السلاسل والسلاسل السابقة ، والعمل على انتشارها في أنحاء العالم العربي ، فحشد حولها الاقلام التونسية الكبيرة والشابة من أمثال الكعاك والحليوي والعروسي والخميري ومصطفى دجب وزبيس ، والمرزوقي ، ومحجوب بن ميلاد ، ومحمد مزالي ، وصفر ، وناجية تسامر ، بالاضافة الى الكتاب الشرقين السدين استطاع ان يجتذبهم اليه ، وان يفتح امامهم مشروعاته الثقافية ليشادكوا فيها على قدم المساواة مع اخوانهم التونسيين .

ان ابا القاسم كرو قصة كفاح نادرة فى توثيق الروابط الثقافية والفكرية بين تونس وشرقى العالم العربى بهذه الجهود، وبما يقوم به من رحلات علمية، وبما يشارك فيه من مؤتمرات وندوات أدبية وثقافية، وبما ينشره من تراث، وما يشجع من اقسلام تونسية ومشرقية وما يقدم من مطبوعات تونس الى الادباء والنقاد والقراء بغية ايجاد جسر من التعارف والتفاعل بين الفكر التونسى والفكرين العرب.

وهو الى جانب ذلك قارى، نهم ، لا تفوته شاردة ولا واردة مما يكتب أو ينشر أو يداع عن تونس خاصة وعن المغرب كله في القديسم والحديث ، ولهذا فهو يجهد في تجميع كل التراث التونسي واعلامه ليعيد نشره باسلوب عصرى يناسب قارى، اليوم في مختلف البلاد .

وهو ، من قبل وبعد ، كاتب اسلوب متميسز بيسن الكتساب العرب المعاصرين بالاضافة الى ان لديه القدرة على ان يحول اسلوب العالى الى اسلوب مدرسي تعليمي ميسر يشارك به في تحسرير الكتب الدرسية للنشء التونسي .

یکفی ابا القاسم کرو للتنویه بجهوده انه عرف بالشابی لاول مرة باول کتاب علمی جامع یصدر عن حیاته وشعره

ويكفيه هذا الجهد الموفق ليكون داعية من دعاة الوحدة العربية بادئا من الجانب الثقافي الذي يجمع ولا يغرق، ويهدى ولا يفسل، وحسب كل أديب عسربى مخلص أن يضع معلما في هذا الطريق، وقد وضع ابو القاسم كسرو كثيرا من المسالم، وحدد كثيرا من الاهداف، وفرش هذا الطريق بالاضواء.

رضوان إبرامسيم

الباب الأوك الأدب التونسي المعكاص في اللغكة الروسية

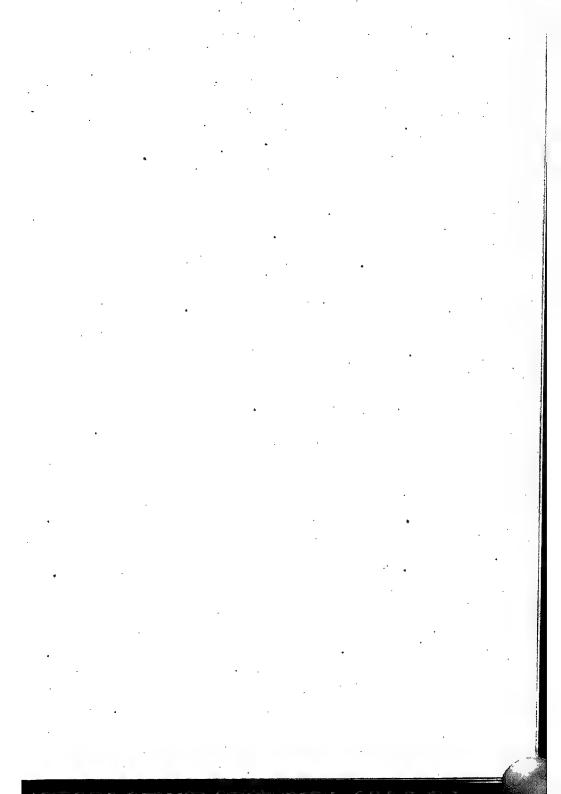

## الفَصِدُ الأوّلَ الله المُعَدِّد السوفياتي الأدَبِ النونسي في الاتحاد السوفياتي

من بين – المظاهر التي أعتز بها في مجال اهتمامي بالأدب التونسي قراءة وتفاعلا ودراسة – أنني شغوف بتتبع ما يكتب عنه، سواء في اللغة العربية أو في اللغة الأجنبية التي اجيد التعامل معها، وهي اللغة الروسية.

ومنذ توثقت صلتي بالأدب التونسي المعاصر (1) بفضل الصديق الأديب العالم ابو القاسم كرو، ومن بعده الاصدقاء الأدباء رشيد الذوادي، وعبد الواحد براهم، والدكتور نور الدين الحمداني، ثم صلاح الدين الجمالي (1) زاد اهتمامي بهذا الاتجاه، على قدر ما يتوفر لي من الوقت، وبقدر ما تستجيب لي الوسائل.

ولقد كتبت من قبل عن هذا الموضوع في جريدة « الصباح » الغراء بتاريخ 1972/9/14 آشير الى بعض الجهد المبذول من مستمربي الانحاد السوفييتي الذين استرعى انتباههم الأدب التونسي المعاصر، فأخذوا بالوسائل العلمية والنقدية يعملون على تقييمه ووضعه في موضعه الصحيح بين آداب آسيا وافريقيا المعاصرة.

وقد صدر في الاتحاد السوفييتي العديد من الدراسات المركزة، لعل في مقدمتها الكتاب الذي أشرت اليه من قبل بعنوان « الأدب

<sup>(1)</sup> الحمداني والجمال من موظفي السفارة التونسية بالقاهرة ، وكانسا يسرودان المرحوم رضوان ابراهيم بالكتب التونسية « ك » .

التونسي ٣ للمستعرب التشيكي بانتوتشك، والذي ترجمته الى اللغة العربية إبسان صدوره، وأرجو آلا تكون الدار التونسية للنشر قد نسيت أنه من بين مخطوطاتها منذ ثلاث سنوات، وألا ينسى السيد الرئيس مديرها العام أن بيني وبين الدار عقدا بنشر هذا الكتاب قارب عمره السنتين، وأن في هذا الكتاب ما هو جديد ومفيد مسن اللقطات المضيئة عن الأدب التونسي وأعلامه المعاصرين.

وكنت قد آشرت في نفس المكان من جريدة الصباخ الى عمل من أعمال التعريف بالأدب التونسي في الاتحاد السوفييتي كان ما يزال في ضمير الغيب، وهو مجموعة قصص تونسية مختارة للترجمة الى اللعة الروسية.

ولقد صدرت هذه المجموعة في حوالي 80 صفحة بعنوان « الوجه الجديد » ضمن سلسلة عن أدب الشرق، وقد أشرف عليها وشارك في ترجمتها، وقدم لها الدكتورة أولجا فرولوفا أستاذة الأدب العربي في جامعة لينينجراد.

وقد اقتصر اختيارها على سبعة من القصاصين التونسيين الذين يمثلون الاتجاهات الأصيلة في القصة التونسية المعاضرة، واستوعبت تسعما من القصص التي تعتبر نماذج لهذه الاتجاهات وقمام بترجمتها عدد من الدارسين والمتخصصين من كبار المستعربين السوفييت على الوجه التالي:

البضاعة الجيدة، لمخمد الصاحبي؛ قسام بترجمتها الى اللغة الروسية الدكتورة سفيتلانسا باتسييفًا. (2)

الوجه الجديد، لنفس المؤلف، وقد اتخذ اسمها عنوانا للمجموعة، وقام بترجمتها س. بروزوروف.

القمع وزيت الزيتون، لمحمود طرشونية، ترجمها ا ايبيدندكي. سيدي سالم، لمحمود بو العيد، ترجمتها ا. ميخائيلوفا. مصرع صالح، لمحمد فرج الشاذلي، ترجمها س. بروزوروف. صاحب المغارة، لمحمد المرزوقي، ترجمتها الدكتورة أولجا فرولوفا، المتبوع، لمحمد المرزوقي، ترجمها ف. تخوروجيفسكي. فرحة الأولاد، للطيب التريكي، ترجمتها ر. شرف الديسنوفا:

فرحة الأولاد، للطيب التريكي، ترجمتها ر. شرف الديسوفا. إبريق الشاي، لناجية ثامر، ترجمتها ا. سوكولوفسا.

وللمزيد من تعريف القارىء السوفييتي بهذه الشخصيات، ومعظمها جديد على القراء ألحقت المحررة بهذه المجموعة ثبتا بيوغرافيا قصيوا لايجاد صلة بينهم وبين الأدبساء والدارسيسن، ولفتح مجال التعارف والتقارب بين الأدبين التونسي والسوفييسي،

كما قدمت الدكتورة أولجا لهذه المجموعة بدراسة تاريخيسة تحليلية وافية، ومركزة تقول فيهما :

<sup>(2)</sup> تنخصصت في دراسة آشار ابن خلدون وقد نشر لها عنه بشونس و نظريات ابن خلدون ، ويطبع حاليا كتابها الكبير عنمه و العسران البشرى في مقدمة ابن خلدون ، وما تزال توالى البحث والكتابة عنه وعن الادب التونسي. و ك ،

«كان يوم الثالث من يونيه عام 1955 يوم اعلان الاستقلال الذاتي لتونس، والمظاهرات الضخمة الشعب المغتبط المتهلل بالهتافيات الستي تمجد الحرية والاستقلال، وهي تتحرك في اتجاه قرطاجنة، الستي كانت المدينة الرئيسية وقتا ما، حيث كانت الدولة الجبارة المترامية الأطراف، وهي في الوقت الراهن ضاحية من ضواحي العاصمة تونس، وتحمل نفس الاسم في نفس البلد.

وبعد أقل من عمام، في العشرين من مارس عمام 1956، أعلمن الاستقلال التام لتونس، وأصبحت هذه الأحداث أهم مراحل التطمور السياسي والاقتصادي والثقافسي.

ويرجع تاريخ هذه البلاد الى الألف الأولى قبـــل الميـــلاد، حيث يتصل بتاريخ الفينيقيين والرومان والونــدال والبيزنطييــن، ، تــــم أصبحت البلاد التونسية عربية منذ القرن الثامن الميلادي.

وتونس موطن لكثير من مشاهير العلماء والأدبساء الأمجساد، فضلا عمن يدعونه أبولو، مؤلف الرواية العالمية المشهورة «الحمسار الذهبي» في القرن الثاني الميلادي، وقد تلتى علومه في قرطاجسنة.

كما أنها موطن مؤلف أول كتاب عن نظرية علم التاريخ، وهـو « المقدمة » لـكتاب ابن خلدون في تاريخ العالم، وابن خلدون مـن علمـاء القرنين الرابع عشر والخامس عشر، وهو يعتبر إمـاما لعلمـاء الاجتماع المعاصرين . وفي تونس تقوم جامعة من أقدم جامعات العالم، هي جامعة الزيتونة التي أنشئت في القرن الثالث عشر. (3)

وفي القرن التاسع عشر ظهر في البلاد أدب فني أخذ ينتظم في نمطه العصري(4).

ولقد فتح استقلال تونس أمام أدبائها آفاقا جديد، ولعبت مجلة « الفكر » — التي ظلت تصدر منذ عام 1955 — دورا كبيرا في تعريف القراء بانتاج المؤلفين التونسيين.

وكما يعتمد المؤلفون التونسيون في إبداعهم الراهن على التقاليد المحلية فانهم يعتمدون كذلك على منجزات آداب البلاد العربية الأخرى، كما يعتمدون على الآداب الغربية.

حقيقة إنهم يتحدثون عن أحداث الحياة اليومية، لكنهسم كثيرا ما يلجآون الى الماضي البطولـي لشعبهم، والى نضاله الوطني التحرري،

<sup>(3)</sup> هكذا في الاصل ، ومعلوم أن جامع الزيتونة تأسس عام 114 للهجرة وأنه منذ تأسيسة وهو معهد للعلم ، وعليه فأن التاريخ الصحيح هو القرن الثامن الميادي ، لا الثالث عشر ، « ك »

<sup>(4)</sup> عن الادب التونسى المساصر يمكن الاطلاع على الاعمال التالية: سفيتسوزار بنتـوتشك ، الادب التونسى المساصر ، دراسـة قصيـرة ، موسكـو ، 1969 و و ارضنا و س ، بروجوجينا ، ادب مراكش وتونس ، موسكو ، 1968 ، و و ارضنا العزيزة ، ، مجموعة قصص لكتاب مراكش وتونس وليبيا ، موسكو، 1967 ، و ب ، شوستر ، مراجعات في أدب تونس ، د كـوكب الشرق ، عدد 10 ، 1958 ، و ي . ن . زافادوفسكي ، الادب التـونسي ، دائبرة معسارف الادب المختصرة ، مجلـد 7 ، موسكـو ، 1972 ، و س . ف . بروجوجينا ، أدب بلدان المغرب المكتوب باللغة الفرنسية ، موسكو ، 1972 .

ويخصصون كثيرا من المواقع للحديث عن حياة الناس البسطاء، وعن عاداتهم وتقاليدهم وخرافاتهم المحليسة.

ومعظم كتاب تونس المعاصرين يتحدثون في انتاجهم عن نضال الشعب التونسي في سبيل التحرر من الظلم الاجتماعي، كما يتحدثون عن التحرر من العبودية الروحية.

إنهم يسخرون دائما من العادات والخرافات البائدة، وينددون بها، ويصورون حياة الشعب اليومية بمختلف صورها، ويبرزون ما فيها من مظاهر العزة وجمال البساطة في الإنسان البسيط.

وتصوير الحياة الشعبية هو الموضوع المفضل لدى كاتب الجيسل المبكر محمد المرزوقي الوثيق المعرفة بها.

ان محمد المرزوقي كاتب فولكلوري خبير بحياة البدو وأغانيهم القديمة وأساطيرهم وقوانينهم القبلية وعاداتهم التي ظهرت انعكاساتها في إبداعه الفني. فهو يصور في حب وتعاطف طبيعة الصحراء بأوديتها، وأبعادها المترامية الأطراف، ورمالها الصفراء وصخورها الصلدة.

وقد وفق الكاتب في ان يبعث في قارئه شعورا غير عادي بالطمأنينة والاجلال بازاء الطبيعة المحيطة بالانسان عند التأمل في هذه المراتع الفسيحة الأرجاء.

فالسكون. وجلال الطبيعة يستقبله المرزوقي بشغف إنساني عاصف. وفي قصصه انعكاسات لكثير من الآراء الساذجـة والعادات

والةوانين السائدة في ظروف الحياة العادية البدو الرحل لآماد. طويلة من الزمن.

ولقد كرس المرزوقي لحياة البدو قصة « عرقوب الخير »، وقصة « خيـال الماضي »، وقصة « المتبـوع ».

أما قصة «صاحب المغارة » فتدور خول الكشف عن السر الخاص بإحدى الأساطير التي كانت تروى عن الثقة في الحب وحيانة الصديق وعن مآسى الفقر.

تلك هي ملامح واجد من الجيل المبكر، أما كتاب القصة القصيرة من الشبان فاننا نجدهم في حالة بحث مستمر عن الأساليب الأدبية الجديدة.

ويُجد مجلة «الفكر» التونسية تفتح صفحاتها بصورة منتظمة للنقاد وعلماء الآدب لمناقشة المشكلات الحيوية للقصة، وفنية القصاصين، والمضمون الفكري لانتاجهم، ووسائل إتقان الشكل الأدبي.

ويحدد عبد العزيز قاسم في مقاله عن « قواعد القصة » المهام المستقبلية للأدب التونسي حين يقول : « علينا أن نثبت لهذا الأدب حقيقته العميقة الراسخة ، وأن نجعله أدبا يتحدث عن الانسان ، عن ماهيته ، وعن طبيعته ، وعن قلقه ، وعن حريته ، وعن أمانيه ، وعن قضايا حياته الخالدة » (5).

 <sup>(5)</sup> عبد العزيز قاسم ، في أساليب القصة ( عن قواعد القصة ) ، الفكر ، 1966 ،
 عدد 6 ، ص 6 ( 630 ) .

أما المؤلف الذي ما يزال في دور الشباب، ولكنه واسع الشهرة، وهو محمود بو العيد، فيخصص انتاجه للمواقف الصعبة التي يعانيها الشعب، وقصته « قلب لا يخفق » — على سبيل المثال — يتحدث فيها عن المعاملة القاسية التي يعامل بها العبد الأسود، ويسخر من الخرافات والعادات البائدة.

وقصة « سيدي سالم » قصة محتال ذكي يستغل السذاجة والجهل بالعقيدة والثقـة بالقديسيين والسحرة.

وهو يتجاوب في كثير من العناصر مع قصة « دار الشفاء » للكاتب التونسي المعروف مصطفى الفارسي المولود عام 1931، وهي. القصة المنشورة باللغة الروسية في مجموعة « أرضنا العزيزة ».

وعن الحظ التعس الذي يعانيه الفقراء يكتب الكاتب المشهور الطيب التريكي قصصه ، ففي قصته « فرحة الأولاد » يضع أمام القارىء صورة أسرة لا تستطيع حتى في يوم العيد أن تطعم أطفالها الى حد الشبع.

وتتفاقم دراماتيكية الحالة ، وتزداد سوءا بسبب أن الفقر في المفهوم الشائع وصمة عار كبرى ، وسمعة ربة البيت التي يحل بها العيد ولا تستطيع أن تعد الطبق التقليدي للعيد تصبح سمعة ملطخة.

وتنهال على المرأة الفقيرة سخريات الجيران واستهزاؤهم وإهانتهم، وليس من باب المصادفات أن يكون ذلك في أيام الأعياد الدينية، فان من الممكن أن نقرأ في الصحف خبر انتحار امرأة لا تملك النقود التي تهيء بها طعام العيد.

أما الطيب التريكي فيتخذ محور قصصه من الحياة الواقعية، ويعمد الى سرد الكثير من تفاصيل الحياة اليومية العادية، ويلجأ الى أحداث هذه الحياة يستوحيها.

وفي جرأة يخالف المؤلف قواعد اللغة العربية الأدبية، ويدمج في نص القصة حوارا باللغة التونسية الدارجية.

وقضية ازدواج اللغة تثير القلق في العالم العربي كله، فدكان كل بلد عربي يتحدثون اللغة الدارجة المحلية مثلما يتحدثون في الوقت نفسه باللغة الادبية العامة بالنسبة لجميع البلاد العربية ، لكنها عمليا غير مفهومة للغالبية العظمى من العرب الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس.

والكتاب مضطرون بحكم التقاليد أن يكتبوا أعمالهم باللغة الأدبية، وكان محمد حسين هيكل أول من بدأ يقدم أحاديث الشخصيات باللغة المحلية الدارجة، وتابعه في ذلك الكتاب التونسيون الشبان، حينما لجأوا جميعا وفي حسم الى الحديث « بلغة الشارع » التي يتحدث بها الفقير والتونسي (6)

وفي قصة « القمح وزيت الزيتون » التي تنسب الى قلم محمود طرشونـة يشغـل المكانة الرئيسية فيها قضية النضال الحيوي والملح

<sup>(6)</sup> هذه الملاحظة تثير نقاشا طويلا ، ويكفى ان تذكر بان الذين يكتبون بالدارجة فى تونس أو يعزجونها فى كتاباتهم لم يتابعوا م . ح . هيكل الذى ليس هبو أول من كتب بها فى مصر . ففى مطلبع القبرن الحالى ظهرت فى المسحف التونسية الكتابة بالدارجة ، بل وتخصصت لها صحف بكاملها . أما فى مصر فان الكتابة بها ظهرت منذ القرن الماضى . (ك)

جدا ضد العادات الراسخة باحكام لاخفاء الفقر بطريقة متقسة ، والتظاهر بالغني.

ومحمود طرشونة يسخر من الرواد الدائمين للمقاهي التونسية، ويبدي فزع هؤلاء من أن يعرف شخص ما أي شيء عن فقرهم، كما لوكان ذلك شيئا فاضحا على الحقيقة.

والقصاص الشاب محمد الصاحبي الحاج يطالعنا بانتاجه النثري المنتظم في شكله الموجز، وتتميز قصصه القصيرة بالبناء المحكم، والتحول الفجائي للأحداث، والحلول غير المتوقعة.

ففي قصته « البضاعة الجيدة » يصور المؤلف بسخرية تلك العادات القديمة لزواج البنت الكبرى آولا ، ثم البنت الصغرى كما يسخر من عادة تحريم رؤية الخاطب خطيبته قبل اتسام الزواج.

والحاج يبرز أن منطق الحياة المعاصرة يوجد التزاما أحمق وغير محتسل بالأوضاع المماثلة. •

وفي جميع أعمال الكتاب التونسيين المعاصريس على وجه التقريب تنعكس هذه آو تلك من مسائل النضال الوطني التحرري، ففي قصة الكاتب الشهير محمد فرج الشاذلي المعنونة «مصرع صالح » يحب البطل عمله في الفلاحة، لكن الشعور بالنقص، والفزع من المستعمرين يقوده الى صفوف المناضلين، فيلتحق بفصائل الفدائيين.

وفي السنوات الأخيرة ظهر في الأدب التونسي بعض المكاتبات من النساء، وأكثر هؤلاء يكرسن قصصهن لمجموعة من الموضوعات المخاصة بالمرأة.

من هذه القصص على سبيل المثال قصة أمينة بنت مصطفى، وهي قصة «سر حديجة »، 1967، ويسودها في الواقع أسلوب المذكرات التهذيبية، فالكاتبة تنصح الرجال التونسيين بأن يختاروا زوجاتهم من بنات وطنهم، وألا يركبوا البحر الى فرنسا، فحتى النساء لا يتميزن بشيء هام من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية.

ومن الكاتبات الشهيرات في تونس ناجية ثامر، التي ألفت كثيرا من المسرحيات، والمقالات النقدية، والأعمال الأدبية، كما قدمت كثيرا من الموضوعات النسائية، ففي قصة « غناء البلبل » تتحدث عن غيرة الحماة من زوجة الابن، تلك الغيرة التي لا يخفف منها سوى ظهور حفيدها الذي جماء الى هذا العالم.

وفي قصة « ابريق الشاي » تتحدث ناجية ثامر ــ دون أن تتعمد الإلحاح ــ عن الحياة القاسية التي يحياها الآجير التونسي.

انها تبرز طابع الحزم والصلابة الأصيلة المثيرة والمعتـزة بروح الثبات في النضـال.

وبعد.. فلقد ظل الأدب التونسي حتى هذه اللحظة غير ممروف. خارج حدود بلاده الا للقليلين، مع أنه بلغ مستوى فنيا عاليا. و نأمل أن يؤدي نشر مجموعة «الوجه الجديد» - بالرغم من التحديد المرسوم لهذا الرصيد المتواضع - شيئا من التوسع في تقوية الصلات الثقافية بين الاتحاد السوفييتي وتونس حتى يمكن أن يتعرف القاري السوفييتي - بطريقة أفضل - على واحد من الآداب العربية المعاصرة، وهو أدب يطور نفسه من عام الى عام، وينظم قواه الإبداعية، أدب يقدم بنفسه في الوقت الراهن أهم ظاهرة ثقافية».

وآخيرا يجيء تعريف المحررة بكتاب هذه المجموعة على السوجه التالي :

#### محمد المساحبي الحساج

كاتب تونسي شاب، وقد تم تحقيق ترجمة قصته (البضاعة الجيدة » عن نص منشور في مجلة الفكر، العدد السادس، عام 1967. أما ترجمة قصته ( الوجه الجديد » فهي محققة عن نص منشور بالعدد الثالث من مجلة الفكر لعام 1966.

ولم يسبق أن نشر له شيء في اللغة الروسيــة من قبــل:

#### محمسود طرشسونة

كاتب تونسي شاب، وقصته «القمح وزيت الزيتون » مترجمة عن نص منشور في العدد الثامن من مجلة الفكـر لعام 1966. ولم ينشر لهذا الكاتب قبلهـا شيء في اللغة الروسية.

#### محمسود بلعيسد

كاتب واقعي تونسي شاب، معروف بقصصه التي تتناول الأوضاع القاسية لحياة العمال الذين تجلدهم العادات الوحشية، والأباطيل والخرافات. وترجمة قصته « سيدي سالم » محققة عن النص المنشور في العدد السابع من مجلة الفكر عام 1967.

وقبل هذه القصة لم ينشر لمه شيء في اللغة الروسية.

#### محمد فرج الشياذلي:

ولد في القيروان عام 1927، وهو كاتب تونسي معروف باتجاهه الواقعي. وفي قصص محمد فرج الشاذلي وصف رائع لحياة الشعب وطبيعة الوطن وأعمال الفلاحين. وله مجموعة قصصية مخصصة للحركة الوطنية التحررية. وقصته المترجمة «مصرع صالح» مأخوذة عن نص منشور في العدد الثالث من مجلة الفكر لعام 1955. ولم ينشر لمحمد فرج الشاذلي قبل ذلك شيء في اللغة الروسية.

# محمد المسرزوقي

ولد محمد المرزوقي عام 1916، وهو كاتب تونسي مشهور، الى جانب أنه شاعر، وناثر، وعالم، وجامع لنصوص التراث الفولكلوري التونسي.

وكثير من قصصه منشور في المجلات التونسية، والى قلم هذا المكاتب تنتمي مجموعة قصص «بين زوجتين» المنشورة في تونس عام 1957، ومجموعة « عرقوب الخير » المنشورة في تونس

عــام 1956، ومجموعة « في سبيل الحرية » المنشورة في تونس كذلك في عام 1956، وغيرهــا.

وترجمة قصته «صاحب المغارة » مأخوذة عن نص منشور في مجموعة « عرقوب الخير »، أما قصته الاخرى « المتبوع » فمأخوذة عن مجموعة « أرضنا العزيزة ».

# الطيب التسريكي

كاتب تونسي معاصـر، وترجمـة قصته « فرحة الأولاد » محققة عن نص منشور في العدد الاول لعـام 1965 من مجلـة الفكر.

ولم ينشر لهذا الكاتب شيء في اللغة الروسية قبل هذه القصة.

## تساجيسة ثسامسس

كاتبة تونسية مشهورة، ولدت في دمشق، ولكنها تنحدر من أسـرة تونسية.(7)

وناجية ثامر مؤلفة قصص ومسرحيات ومقالات في علم الأدب، والى قلمها ينسب عدد من المجموعات القصصية، مشل مجموعة « أردنـا الحياة » المنشورة في تونس في الستينـات.

 <sup>(7)</sup> المعروف أن السيدة تسامر حاصلة على الجنسية التونسية ، ومستقرة بتـونس منذ ثلاثين سنـة . ( ك )

وترجمة قصتها « ابريق الشاي » محققة عن نص منشور في العدد الأول من مجلة الفكر عـام 1961.

ولم ينشر لناجية ثـامر أي انتاج في اللغة الروسية من قبل.

هذا هو الجهد المخلص الذي بذلته المحررة الدكتورة أولجا فرولوفا في تعريف القراء السوفييت بلون من ألوان الأدب التونسي المعاصر في هذا الحيز المحدود، ومع أن المحررة تقول عنه إنه رصيد متواضع » وعلى الرغم من رأيها في تبرير استخدام اللغة الدارجة المحلية الا انه يبدو من خلال كلماتها التعاطف والإخلاص وروح الصداقة للأدب التونسي، وتلك بداية لزحف الأدب التونسي على المجالات العالمية، ويبقى بعد ذلك نشاط الأدباء التونسين وانطلاقهم، ويبقى دور الأجهزة الرسمية في تنمية الصلات الثقافية على نطاق أوسع، وتبقى اللقاءات والندوات والمؤتمرات وتبادل الزيارات.

ومن الأمور الملحوظة في هذا الصدد ذلك الدور الإيجابي الذي لعبته مجلة الفكر التونسية في التعريف بالأدب التونسي، وربما كان دورا طبيعيا وغير متعمد، ولحكنه أثمر هذه الثمرة الطيبة لخير الأدب التونسي الصاعد.

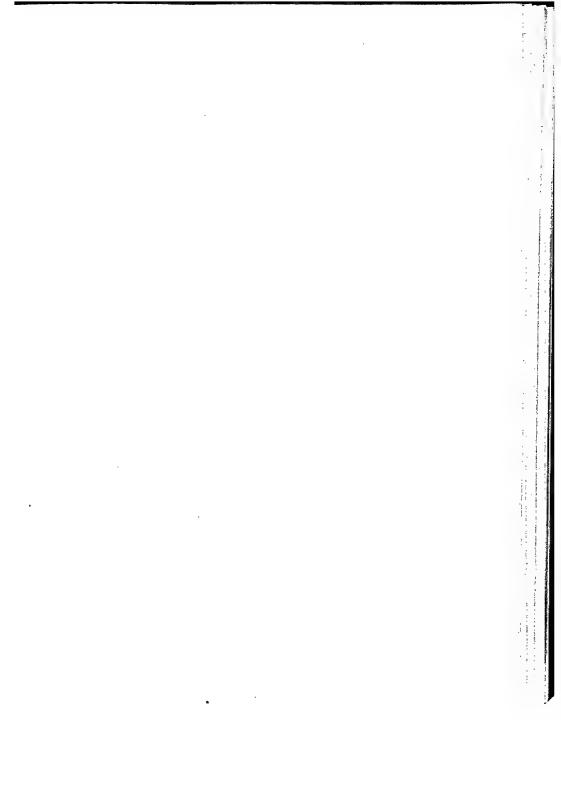

# الفصك الشاني التجديد في الادكالتونسي

تاريخ الأدب العربي المعاصر في تونس ـــ شأنه شأن الأدب في بقية بلدان العالم العربي الأخرى ــ يرتبط تطوره حتما ببداية نمـو التجديد الثقافي في البلاد.

فلقد أدى ظهـور رأس المال الأجنبي في إفريقيا المعاصرة وميلاد الصناعة المحليـة في القرن التاسع عشر، الى تغيير في جميع مكونسات الحياة الاجتماعية، ومن بينها هياكل الثقافة والتعليم.

وتحت ظروف الحماية الفرنسية التي استمرت طوال خمسة وسبعين عاما كان تطور الأدب التونسي بطيئا الى أقصى حد، الا أنه بالرغم من كل هذا كان يتعرض — مثلما تعرض الأدب المصري والأدب السوري في تلك الفترة — لتحول ملحوظ، فلقد جدد نفسه وأثرى انتاجه، وتخلى بعض الشيء عن قوانين الشعر التقليدية الصارمة، وظهرت فيه فنون جديدة.

ومع ان هذا التطور بدأ في تونس متأخرا عنه في بلدان الشرق العربي، الا أنه منذ الستينات من القرن التاسع عشر ظهرت أول

مطبعة حكومية، واول جريدة تونسية، وأول ترجمة لآثسار المؤلفين الأوروبيين (1).

غير أن اليقظة الحقيقية للثقافة الوطنية في تونس لم تصل الى المستوى الذي وصلت اليه البدعة الأوروبية، و « المهمة التمدينية العظمى » للاستعمار الفرنسي، لكنها وصلت الى القدر الملائسم لنشاط القوى الوطنية، ونمو الوعي القومي في البلاد.

## خيسر الديسن التسونسي

وترتبط بداية مرحلة البقظة الثقافية في تونس بظهور أسماء مثقفي تونس في القرن التاسع عشر، من أمثال خير الدين التونسي، الذي ينسب اليه نشاط السنوات الآولى لحكم المشير أحمد باي (1837 – 1855) المناصر الإيجابي للاصلاح، فلقد شغل خير الدين كثيرا من الناصب العسكرية والسياسية في بلاط أحمد باي وخلفائه، وحصل خير الدين باستقامته على اعتراف الجميع بمواهبه وقدرت على استغلال منجزات الحضارة الأوربية في مجال سياسة الدولة، والحقوق الاهلية والشرعية في ميادين الفكر الاجتماعي، وفي تطوير الصناعة اذ كان يعتبر أن ذلك هو الطريق الوحيد والخاص للوصول بالبلاد الى الاستقلال السياسي والاقتصادي.

إن خير الدين يبسط نظريته الخاصة بتطور الحضارة الاوربية في كتاب « أقوم المسالك في معرفة آحوال الممالك » الذي أنجزه عام 1867 (2).

وكان نشاطه موجها الى الأهداف النهائية لتحويل تونس الى دولـة بو رجوازية ديمقراطية من الطراز الأوربي، وقد أثـار نشاطه اعتراض المحافظين المثقفين على نقـاء الدين، ورسوخ قوانيـن الشريعة، خاصة وأن خير الدين كان يدافع كذلك عن رأيه في ضمرورة تعليـم المرآة.

والى جانب ذلك كان نشاط خير الدين خصبا ومثمرا الى أقصى حد فبمساهمته تم افتتاح أول معهد عال على النظام المدني في البلاد عسام 1875، وهو السكلية الصادقية، وأنشئت المكتبة العبدلية، وقد استطاع أن يجري تغييرا في المناهج التقليدية للتعليم في الجامعة الإسلامية، جامعة الزيتونة، حيث وسع مجال تعليم العلوم الطبيعية بدرجة كبيرة (3).

وأكثر من مرة أفصح خير الدين عن آرائمه في ضرورة النضال في سبيل حصول البلاد على استقلالها(4)، والعناية بالشخصية الانسانية، ومراعاة القوانين والعدالة، والى جانب هذا فمن الضروري آن يكون للانسان ركيزة عقائدية، لا بالنسبة لعالم الغيب فحسب، ولكن كذلك على الارض، ومن هنا تتكون دعامة من الكتاب والشعراء التونسيين في المستقبل.

لقد تسم احتلال تونس في عام 1881 لسكي تنحقق مصالح رأس المسال الفرنسي، ولم يتم هذا الاحتلال الامن أجل أن يعزز الوضع الذي كان قائما من الوجهة الرسمية عند ذلك الوقت، والذي كان يمكن أن نطلق عليه احتلالا جزئيا لتونس(5).

كذلك أتيحت للأجائب منذ عام 1856، وبمقتضى « المرسوم العالي » للسلطان فرصة تملك الأراضي والعقارات في جميع أقساليم الامبسراطورية العثمانية(6)، وفي تسونس أسلم الوضع الممتساز لأصحاب المشروعات الفرنسيين الى الوضع الذي جعلهم يتملكون كثيرا من آلاف الهكتارات من الأراضي الخصبة بدون ثمسن، بل أكثر من ذلك كانوا يحصلون على امتيازات لانشاء المشسروعسات المختلفة التي ترتبط باستغلال الثروات الطبيعية في البلاد، والمرافق والوسائل الأخرى، كالمواني، والطرق الحديدية والبريمة الموصلة بين الأقاليم الصناعية ومراكز تصدير المواد الأوليمة، وكذلك البرق وأنابيب المياه ومصادرها وغيسر ذلك.

ولقد فرض الفرنسيون رقابة كاملة على الاقتصاد التونسي، فاستولت الشركات على مجالات التجارة، وقيد نشاط المشروعات التجارية للبورجوازية التونسية، وذاك بغمر تونس بالمنتوجات الصناعية الرخيصة، وحرمت الحرفيين المهرة من وسائل العيش، فلم يصمدوا للمنافسة، بل اضطروا أن يتوقفوا عن إنتاج كثير من السلع التي اشتهروا بها في جميع أنحاء الشرق العربي.

وبهذه الصورة، ونتيجة للاستعمار الأوروبي تأثرت أوضاع جميع طبقات المجتمع التونسي، الا أن أهل المدن كانوا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يشكلون أغلبية سكان البلاد، أما تجار الأراضي، والبورجوازية الصغيرة المرتبطة بتطور الحياة المدنية فقد كانوا كثيري العدد بدرجة كافية، وقد ولدت الحركة السياسية الموجهة ضد الحماية الفرنسية في أوساط البورجوازية المدنية بصفة خاصة (7).

فقد أثمار تدهمور الوضع المادي روح العداء ضد الفرنسيين في كثير من الآسر الأرستقراطية التي أملقت نتيجة لاحتكار الأجمانب للمناصب الكبرى في دوائر الإدارة الحكومية.

#### بسلور الكفساح السوطني

وفي الثمانينات من القرن التاسع عشر ظهرت في أوساط البورجوازية المثقفة لأول مرة تلك المنظمات القائمة على الأساس الوطني، وكانت أولاها جمعية « الأربعين »، التي نظمها أستاذ جامعة الزيتونة، البشير صفر (8)، واشترك في عضويتها مجموعة منحدرة من الآسر البورجوازية والأرستقراطية، من الحاصلين على التعليم في جامعة الزيتونة الدينية، والمحامين، والصحفيين، ومنذ عام 1888 أصبحت هذه الحلقة تصدر جريدة «الحاضرة»، وقد انحصر نشاط حلقة صفر في الدعوة الى فكرة الطابع التثقيفي على أساس الانتشار الواسع في ذلك العصر لفكرة الإصلاح في العالم العربي.

وقد اعتمد صفر على نفوذ المصلحين الكبار في الإسلام، وبصفة خاصة على واحد من أبرز قادتهم، وهو الكاتب الاجتماعي السياسي المصري محمد عبده، الذي آمضى بتونس بضع سنوات(9) في ابسان اضطراره للنزوح عن مصر في الثمانينسات.

وفي عسام 1903 اعتبر التوسع الاقتصادي والسياسي للعرب في البلاد العربية واحدا من أشكال النضال المسيحي ضد الإسلام، أما الاخلاص للاسلام، وعادات الأسلاف فكان يعتبر معارضة للعلاقات مع مسيحي أوروبا، وبدلا من هذا رأى المثقفون التونسيون في القرن التاسع عشر الطريق الصحيح إلى بعث عظمة ماضي البلاد، وأهليتها لمجابهة الاحتلال الأجنبي بالاصلاح الاجتماعي، والدعوة الى المعرفة على أساس الوصول الى المستوى العالمي.

وعلى المجتمع الجديد – في اعتبارهم – أن يسعى لا في طريق محاكاة البلاد الأوروبية، بل على أساس «الحقيقة» والدين الاسلامي المنقى من الخرافات، والتكيف مع متطلبات اليـوم.

ولكن لكي نحافظ على تعاليم الإسلام ينبغي أن نظفر باعتراف الأوربيين، ولهذا كانت المهمة الأساسية لهذه الأيام هي إصلاح التعليم، وتحسين أنظمته.

فبالإضافة الى الكلية الصادقية المؤسسة عام ١٨٧٥، حيث كان يسود التعليم باللغة الفرنسية، وبمبادرة صفر في عام ١٨٩٦، افتتحت الجامعة الخلدونية(10)، المسماة على شرف المفكر المغربي العظيم عبد الرحمان ابن خلدون الذي عاش في فترة ازدهار الثقافة الإسلامية في القرن الرابع عشر.

وأصبحت هذه الجامعة مركزا للثقافة الجديدة، وتعليم اللغة العربية، ولكنها هنا اقترنت بتدريس العلوم الطبيعية على أساس الطرق العلمية العصرية، وعدا اللغة الفرنسية فقد كان يدرس بها تاريخ نظام العلوم الأدبية التقليدية، والأنساب العربية، وفنون البلاغة العربية، والشريعة الإسلامية، وتفسير القرآن، والادب العربي الكلاسيكي(11).

وكان الطلبة الذين ينهون دراستهم في هذه الجامعة يحصلون — بالإضافة الى الدبلوم — على بكالوريوس العلوم (12) كل في مجاله، وفي الثقافة الشرقية والغربية، وعدا ذلك فإنه بفضل جهود الوطنيين في بداية القرن العشرين أجريت في تونس بعض التجديدات والتطويرات في المدارس القرآنية التقليدية أو الكتاتيب، كما افتتحت المدارس الريفية (13).

#### طلائسم النهضسة الثقافية

وعلى تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين تزايد عدد المطبوعات الدورية في تونس بشكل واسع، فصدر باللغة العربية جرائد ومجلات « الحاضرة » عام 1888، و « الرائد التونسي» عام 1888 (13) و « الزهرة » عام 1890، و « البصيرة » عام 1893، و « سبيل الرشاد » عام 1895، و « السعادة العظمى» عام 1904، و « القلم » عام 1904، و « الصواب » عام 1907، و التقدم » عام 1907 (15).

وكانت مهمة التوسع في المعرفة من خلال المطبوعات الدورية سببا في ظهور فن المقال. كما كانت مجموعة الموضوعات الجديدة للبحوث والمقالات سببا في بعض التبسيط الذي حدث في اللغة والاسلوب بالنسبة للمؤلفات الاجتماعية والسياسية، وتحريرها من التراكيب اللغوية المهجورة.

ومن الواجب أن نذكر أنه لم تظهر في تونس في القرن التاسع عشر أعمال من انتاج الترجمة الثقافية الموجهة الى غرض معين(16)،

على غرار ما حدث في لبنان وسوريا ومصر (17) على سبيل المثال، بفضل نشاط مدرسة الألسن، التي قامت باشراف رفاعة رافسع الطهطاوي، اذ لم تتح مثل هذه الفرصة في تونس للاستفادة بانتاج المؤلفين الأوربيين في فروع المعرفة المختلفة الا في الثلاثينات من القرن التاسع عشر (18).

والحقيقة أن مترجمات المطبوعات الفنية والعلمية المنقولة عن الغرب، والصادرة أخيرا بالقاهرة وبيروت أخذت تتغلغل في جميع بلدان العالم العربي، ومن بينها تونس، الا أن انتشار المعارف والأفكار الأوربية كان في بداية الامر قد جاء أساسا من خلال خريجي الكليات والجامعات الذين حصلوا على تعليمهم في الغرب(19).

ويبدو أن الصورة الجديدة الأخرى للابداع الأدبي بالذات ظهرت في البلاد عن طريق المقالات والتقارير الخاصة عن رحلات التونسيين خارج بلادهم.

ومن نماذج هذا الإنتاج « الرحلة الحجازية »، للشيخ السنوسي، حيث يقص عن أسفاره في بلدان البحر الأبيض المتوسط. ووصف آثـار الفن الإسلامي في اسبانيا لعلي الورداني. ورسالة باريس لمحمـد بالخوجة (20).

وانتاج هذا النوع من الطراز الأدبي يحتوي ــ عدا الانطباعات الخاصة ــ على مادة مدركة محددة.

والتعصب لفكرة الإصلاح الإسلامي، والاهتمام بماضيه القومي ــ يمكن أن يوضح ظهور تراجم البارزين من الشخصيات الاسلامية في الثمانينات، ففيما بعد وجدت أفكار محمد عبده ــ على سبيل المثال ــ انعكاسا في الإنتاج الذي اعتبره النقد التونسي أول ترجمة للرواية القومية في مثل رواية « الهيفاء وسراج الليل » لصالح سويسي عام 1906.

وعند بداية القرن العشرين وجدت نزعة ملحوظة الى تغيير الاتجاه الثقافي، فقد رأى أنصار بعث الماضي القومي للبلاد ــ الذين حاولوا أن يبرهنوا على رأيهم ــ أن تجديد الدين الإسلامي قادر على أن يجعله أساسا للتقدم، وأن يصل بالبلاد الى الاستقلال، لـكنهم قوبلوا بمعارضة شديدة من جانب أنصار النزعة الغربية.

ولقد نشآ في بداية القرن الحالي في تونس اتجاه يرفض شعارات مجددي الإسلام، وقد كان هذا الاتجاه منجذبا الى الفكرة الأوربية وكان يقود هذا الاتجاه المحامي علي باش حانبة الذي كان ملاصقا لمجموعة صفر، ففي عام 1905 رأس جمعية خريجي الصادقية التي كانت تباشر النشاط الثقافي في البلاد.

وفي تلك الآونة أخذ عدد أنصار فكرة الجامعة الإسلامية في البلاد جميعها يقل، وفي عام 1907 وحد صفر وباش حانبة جهودهما، وأنشآ حزبا هو حزب « تونس الفتاة »، وكان معظم أعضائه بعيدين عن الثقافة العربية الإسلامية، بسبب أنهم كانوا قد تلقوا تعليمهم في فرنسا، وكانوا يؤيدون فكرة ضرورة اعتناق شعب البلاد للحضارة الغربية، وتحريرها من «الذهول العقلي»، وتطويرها على أساس النظام الغربي في الثقافة والتعليم.

وفي هذه الفترة الاولى من العمل الإصلاحي الثقافي الإيجابي لعب المثقفون دورا هاما في الحياة الاجتماعية التونسية، وكان الناتج النهائي لهذا الدور هو اعداد الأرض للنضال الوطني التحرري في المستقبل، لكن هذه الفترة لم تقدم شيئا من الإنتاج الأدبي الملحوظ، واذا كانت قد آثارت في مصر وسوريا اهتماما ايجابيا بماضي العرب، ساعد على ميلاد فن جديد هو فن الرواية التاريخية، فانها في تونس لم تحدث شيئا مشابها.

والذي حدث في تونس هو أن الكتاب الاجتماعيين والسياسيين هم الذين نشطوا في الغالب، فتضاعف عدد المجلات والجرائد، ونشطت الأبحاث والمناظرات الحيوية الكثيرة الحركة على صفحات صحف أنصار الاتجاهات المختلفة، مما أدى الى وفرة كبيرة في مجموعة موضوعات المقالات، كما أدى الى تحول في شكل الأساليب القديمة، وتقريب لغة الصحافة من لغة الحديث اليومي.

وفي بداية القرن العشرين وجدت كذلك أولى الدلائل المميزة والملحوظة في تجديد الشعر التونسي.

فبجانب الشعر الممثل لهذه الفنون العربية الكلاسيكية، كالمدح والهجاء والاخوانيات بأسلوب القصيدة التقليدي من جهة، والممثل من جهة أخرى لشعر الحيل الشكلية في أسلوب عصر التدهور بدأ يظهر في تونس انتاج جديد في الشكل بمحاولة المؤلفين الذين يمكن أن نعتبرهم مجرد طلائع للابداع المقبل للشعراء المجددين للذين أثروا الشعر التونسي فيما بعد بالمضامين الجديدة.

ومن هذا الإنتاج الطليعي شعر أحد الشعراء التونسيين الكبار وهو محمد الشاذلي خزندار، الذي اشتهر عام 1910 بأنه « أمير، الشعراء » التقليدي الراسخ العقيدة، الذي كتب بأسلوب المؤلفين العرب في القرون الوسطى، وقد حاول خزندار أن يبعث بشعره الحماسي في العرب روح النضال من أجل احياء الثقافة، وإيقاظ الأمة للتحرر من المستعمريين.

وبازاء اعجابه بالقيم الروحية للعالم الإسلامي رأى خزندار أن الطريق الى التقدم هو احياء تقاليد الإسلام الصحيح، والاستمساك بأسلوب حياة الأنصار المتحمسين للرسول محمد، وهمم المخلفساء الراشدون.

والى جانب ذلك بدآت تظهر على صفحات الصحف التونسية مقالات، كان من أولها مقال عبد العزيز المسعودي عن « الشعسر والتقدم »، الذي نشر عام 1903، حيث حاول الشعراء أن يطرحوا مشاكل رسالة الشعر، ومحاولات حلها، وتحديد دور الشعر، والمكانية تطوير النظام التقليدي للقصيدة، والانصراف عن الفنسون المعتادة، كالهجاء والمديح.

ولقد عارضوا الشعر القديم كوعاء للمعلومات اللغوية، ونماذج كاملة من فنون البلاغة، ومجموعة من معلومات العرب التقليدية عن العالم – عارضوه بشعر عاطفي معاصر، وعبروا عن كل انطلاقات النفس البشرية بمحاولة اختيار شكل الشعر الحر. (21)

وابتعادا عن المحاولات الشكلية، واللعب بالتخميس والتشطير وحد هذا الشعر نفسه قادرا على أن يتفطن الى كل ما يقع في العالم المعاصر، وعلى أن يحقق مطالب الحياة الواقعية، وعلى تجميل صورة الحياة، وعلى الدعوة الى النهضة الاجتماعية، والى النضال في سبيلها وهذه هي رسالته الأساسية.

ومع أن موقف أنصار هذا الاتجاه أصبح يتأكد يوما بعد يوم، ويتوطد أكثر فأكثر، فإن وجهة نظرهم أثارت أكثر من مرة ذلك النقد الإيجابي لأنصار القديم، وهكذا ظهر على سبيل المثال في جريدة « المنير » عام 1920 مقال أبي تميم ، الذي أوضح فيه المؤلف أن جميع المفاهيم التي تندرج تحت عنوان « الشعر المعاصر » اليوم شيء سيء، ولكي نصدر عليه حكما نهائيا علينا أن نشكل شيئا أشبه بمحكمة شعرية، بأن نعقد مؤتمرا في مدينة القيروان، وهي العاصمة القديمة لإفريقية منذ القرن السابع، والمعروفة بشعرائها. وعلمائها، والتي لعبت في القرن العشرين دور المركز للثقافة التقليدية.

ولقد استمر الجدل بين أنصار التجديد الأدبي والمعجبين بالاتجاه التقليدي سنوات طويلة لاصدار حكم لا دليل عليه، مبني على أساس سليم لنقد الشعر الجديد، ولم تكن نظراتهم البعيدة تقابل بتأييد إيجابي حتى لدى الشعراء الذين يسعون الى المحافظة على المقاييس الشعرية التقليدية، وهكذا.. ففي عام 1919 أيد الشاذلي خزندار أميس الشعراء موقف أنصار تجديد الشعر في المحاضرة التي خصصها لذلك في المجامعة الخلدونية عن «حياة الشعر وتطوره »، وقد أكد أن

الشعر هو قبل كل شيء صوت الروح، ولهذا فان رسالته الأساسيسة هي تصوير الإنسان وعواطفه وكل ما يشكل حيات.

ونرى لزاما علينا أن نشير الى أن الاتجاه الى تجديد أشكال الانتاج الادبي ومضامينه قد أصبح ملحوظا عند بداية العشرينات، حينما انتشرت في طول البلاد وعرضها أنباء الوقائع الثورية في روسيا، فأحدثت دويا هائلا بين الشباب التونسي(22) كما أثرت الانتفاضات المضادة للامبريالية والإرادة الثورية للشعوب في تركيا ومصر تأثيرا حتميا على وعي التونسيين، وكان الدور الأول لهؤلاء الذين أمضوا سنوات الحرب العالمية الأولى في أوربا في صفوف الجيش الفرنسي، او في عداد العمال المأجورين، وبهذه الصورة أصبحوا قريبين من الأحداث العالمية. ومع اختلافهم في استيعاب الأحداث الثورية فانهم قد فهموا مع ذلك أن عالم التمثيل المألوف والتكوين التقليدي يحتاج الى تغييرات حاسمة وجذرية.

وبمقارنة العالم الأوربي بالعالم الإسلامي استيقظ الفكر، ونشط الجزء التقدمي من المجتمع، واجتذبت الأفكار الجديدة عن نشوء الإنسان في الظروف المعاصرة أمزجة الشباب الرومانتيكي.

# الطاهسس الخسسداد

ولقد كان من بين ممثلي الشعر الجديد المتميزين في الأدب التونسي إبان العشرينات والثلاثينات الطاهر الحداد (1899 ــ 1935)، وأبو القاسم الشابي (1909 ــ 1934).

تلقى الطاهر الحداد تعليمه التقليدي في جامعة الزيتونة، وكان من أوائل تجاربه الشعرية بضع قصائد غنائيـة صوفيـة.

وفي عام 1920 أصبح عضوا في الحزب الليبرالي الدستوري الذي تم تشكيله في تونس عام 1919، ومن تلك اللحظة وجد نفسه في الأساس من العلاقات بين الأنشطة السياسية والاجتماعية.

والطاهر الحداد من أنصار فكرة الكاتب المصري قاسم أمين الذي نادى بتغيير الوضع الراهن من الناحية الاجتماعية والشرعية للمرأة في المجتمع الإسلامي.

وقد استمر الطاهر الحداد في تطوير آرائه، كما تأثر بأفكار قائد تجديد الإسلام جمال الدين الأفغاني، وذلك في كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع ».

كذلك يكتب الطاهر الحداد عن وضع المرأة في البلاد العربية، فلا يجد له تبريرا قانونيا من الشريعة، وانما هو نتيجة ما تسرب لدى الشعوب المختلفة من عادات وخرافات قومية.

وانطلاقا من هذا يدافع الطاهر الحداد عن حق المرأة المسلمة في التربية المعاصرة وفي التعليم، ولا ينبغي إطلاقا أن يجر ذلك وراءه انهيارا في الأخلاق.

وانتقاضا ضد الوضع المتدهور للمرأة في الأسرة والمجتمع اقتفى الطاهر الحداد أثر قادة الإصلاح في الإسلام، فعارض تعدد الزوجات، كما عارض الحجاب، وأكد أن كل هذه أمور لا تجد تعضيدا

من القرآن، ولهذا فليس لها أساس شرعي، وإنما هي تنحدر من العادات الجاهلية القديمة لبعض القبائل العربية.

والتأييد الملموس للطاهر الحداد يتمثل فيما قدمته الحركة النقابية التونسية التي اختلفت عند هذا مع موقف قيادة حزب الدستور الذي كان مشفقا من تزايد التضامن العمالي، فطالب في عام 1925 بحل المنظمة النقابية للعمال التونسيين التي أنشئت في السنة السابقة باسم « الاتحاد العام للعمل التونسي ».

وقد كتب الطاهر الحداد كتابا عن تاريخ منظمة العمال التونسيين، وهوكتاب « العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية » الذي كان في الحقيقة مخططا فكريا للحركة العمالية في البلاد.

ولقد ظل الطاهر الحداد خريج الزيتونة نصيرا للطريقة التقليدية في التعبير الشعري فيما بعد، لكن مجموعة موضوعاته الشعرية كانت جديدة تماما بالنسبة لهذه الآونة، انه يكتب عن فساقة الشعب ومسغبته، ويدعوه الى الاستمساك بالشجاعة، والمعارضة الحاسمة ضد الاستغلال، كما يكتب عن ضرورة تسلح الشعب بالمعرفة من أجل احراز النصر في نضاله.

#### ابسو القاسسم الشسابي

والخواص الجديدة تماما هي التي ميزت ابداع مؤلف نابغة آخسر في هذه السنوات يعد أكبر الشعراء التونسيين في القرن العشرين، وهو أبو القاسم الشابي الذي عاش حياة قصيرة جـدا.

ولد الشابي في قرية توزر في جنوبي تونس، وتلقى تعليمه في المدرسة الابتدائية الإسلامية وأتم تعليمه المنزلي، وكان والد الشابسي قاضيا، تلقى تعليمه الديني في أكبر جامعة إسلامية عربية، هي جامعة الأزهر، وفي السنوات المبكرة من حياة ابنه لقنه الأسس التقليدية لنظام العلوم الإسلامية، وقواعد اللغة العربية، والبلاغة، والأدب، والفلسفة.

ولم يكن الشابي يعرف أية لغة أوربية، لـكنه أبدى اهتماما كبيـرا بالأدب الأوربي، وحاول بكل امكانياته أن يتعرف عليه عن طريق مترجماته، وقد اجتذب انتباهه بشكل خاص ابداع الرومانتيكييسن الفرنسيين ، من أمثال ألفريد دي موسيه، وألفونس دي لا مرتين، وألفريد دي فينيه، وكذلك تيوفيل جوتييه.

وفي عام 1921 — وهي السنة الثانية عشرة من عسره — أصبح الشابي طالبا في جامعة الزيتونة، وفي عام 1925 كتب أول أشعاره في الهجاء، وهو هجاء لاذع لنظام التعليسم الجامعي، والقواعد، ومعلمي القواعد المدرسيين القادرين على أن يغرقوا معاني الأفكار في بحر من الجدل اللفظي الذي لا ينتهي.

ومنذ عام 1926 بدأت أشعار الشابي تظهر على صفحات جريدة «النهضة »، ومنذ ذلك الوقت نشطت أعماله الاجتماعية، فقد كان يرأس طلاب الزيتونة المطالبين بتحسين طرق التعليم، والمشتركين في إنشاء نادي الأدب التونسي، وكذلك منظمة الشباب المسماة «الشباب الإسلامي » التي كانت في ذلك الوقت واحدة من أنشط منظمات الشباب في تونس. (23)

وقد حاول الشابي أن يتم تعليمه الذي تلقاه في الزيتونة، فالتحق عام 1938. عام 1928 بمدرسة الحقوق التونسية التي انتهى منها عام 1930.

وفي عام 1927 ألقى محاضرة في جامعة الزيتونة عن « المخيال الشعري عند العرب »، وفي عام 1929 أصدرها في كتاب، حيث أعلن مبادئه في فهم الشعر، وتحرير الإبداع الشعري، ورفض حتمية مقاييس الشعر العربي التقليدي، ونادى باستيعاب الاشكال المجديدة، وتوسيع دائرة موضوعات الشعر العربي، وقد دوت أصداء هذه المحاضرة باعتبارها دعوة حارة الى تجديد الأدب الذي ينبغي أن يعبر عن جميع الأشكال المتنوعة، ومصاعب الحياة المعاصرة، وأن يمنح الإنسان المعاصر مكانته الأساسية. (24)

ويشير الشابي الخبير بالأدب العربي الكلاسيكي في هذه المحاضرة — التي يمكن أن نعتبرها بكل الحق منشورا ابداعيا — يشير فيها الى التباين بين مقاييس الشعر العربي ومقاييس الؤلفين الأوربيين، فالشعر العربي الكلاسيكي هو « معرفة » تقف بازاء «عاطفية » الشعر الرومانتيكي، والحدق في ابداع التعبير المجازي، والقواعد المصورة للكلاسيكية الوطنية، والتفنن في تغيير الموضوع التقليدي، أي المخيال الفني المستقل، هو « الخيال الشعري »، خاصة وأنه في رأي الشابي الموهوب قادر على بعث العالم الداخلي للانسان، وهذا هوأسمى رسالات الشعر.

واعتراضا على التحديد والجمود وثبات دائرة موضوع الأدب العربي التقليدي انتقض الشابي من أجل اتاحة الفرصة لابداع أكثر

اتساعا في شعر الحياة الواقعية ، مثله مثل إدراك الإنسان لعلاقاته بالعالم المحيط به، ومن الممكن أن يجيب الشعر هذه المطالب بالمساعدة على ترسيخ المثل الجديدة.

فالمهام الجديدة تتطلب أشكالا أكثر كمالا للتعبير، ولذا فانه من الضروري التخلي عن التعبد بالسرقي والتعاويذ وعن الاحتفاظ بالألفاظ والرواشم التقليدية للتعبير بها عن الوسائل والحدود الشعرية القديمة.

وكلاسيكية الآدب العالمي قادرة على أن تمنح كل شعر تنوعا ضخما في الشكل والموضوع، وفي الوقت الراهن، حين يستمر احتكاك الثقافة العربية القومية على الدوام بثقافة الشعوب الأوربية فان من العسير أن يظل الأدب العربي في عزلته.

وفهم التأثير الإبداعي للرومانتيكية الأوربية على تحول الإنسان الى عالمه الداخلي يساعد على الاقتراب من تصوير مشاعره بأكبر قدر ممكن من التنوع والحركة، بأكثر مما تتصور هذه القواعد التقليدية، وعلى تعميق المضمون التأثري للشعر العربي.

ومع ذلك فان الشابي لم يدع الشعراء العرب الى التخلي اطلاقــا عن التراث الكلاسيكي.

فاختصار الإنتاج الضخم الذي خلفه لنا الماضي وتهذيبه أمر جدير بالاعتبار، أما التقليد فانه لم يعد يسعف الشاعر المعاصر، بالإضافة الى أن الظروف الجديدة للحياة أصبحت تتطلب علاقات جديدة بالشعر، وعلى الفنان أن يصور ما يرى ويحس بنفسه وقد تحرر من التقليد الأعمى ــ للنموذج.

و « الحيال الشعري عند العرب » ليس هو البحث النقدي الوحيد للشابي ، فقد طور أصول منهجه الجمالي في بعض مقالاته ، مثل : « شعرنا وشعراؤنا »، و « الشعر : ماذا يجبأن نفهم منه ؟ وما هـو مقياسه الصحيح » ؟ ، و « الأدب العربي في عصرنا ».

وأخيرا.. انتهت حياة الشابي وهو في المخامسة والعشرين من العمر لمكن إبداعه كان غزيرا ومنوعا، ومن بين الأشعار المبكرة للشابي تلك التي تمثل اللون الآخر من انتاجه، وهي المجموعة التي تضمنها ديوانه « أغاني الحياة »، الذي نشر قبيل اعلان استقلال البلاد، عام 1955، وأكثر أشعار هذا الديوان مخصص للحديث عن تونس وطبيعتها، وأكثر أشعار هذا الديوان مخصص للحديث عن تونس وطبيعتها، كقصائد « تونس الجميلة »، و « من أغاني الرعاة »، و «تحت الغصون ».

ومنذ البداية أثار الشابي في إبداعه موضوع رسالة الشعر في مثل قصيدته « شعري »، ومكانة الشعر من الحياة في قصيدته « الحياة »، لحن الشابي حينما فقد والده الحبيب فيما بعد وجد نفسه مرغما على مغادرة تونس بسبب التدهور الحاد الذي انتاب حالته الصحية، وحينئذ أخذت تسود شعره نغمات الحزن والكابة والجزع، فهو يقول في قصيدته « شجون » : (25)

هـذه صورة الحيـاة وهـذا لونها في الوجود من أمس أمس صورة للشـقـاء دامعـة الطـرف ولـون يسـود في كـل طـرس في ظلام الـكهوف أشباح شؤم وبهـذا الفضـاء أطيـاف نحـس

وشجونه الخاصة يصحبها وعيه بفواجع بلاده، حيث يحرم الإنسان فيها من أساس حياته، وهو الحرية، فهو يقول في نفس القصيدة: عجبًا لي، أود أن أفهم الكو ن، ونفسي لم تستطع فهم نفسي لم أفد من حقائق الكون الا أنني في الوجود مرتاد رمس

وخملال القصور أنمات حمزن وبتلك الأكمواخ أنضاء بـؤس والقضاء الأصم يعتسف النــــا س، ويقضي مـا بين سيف وترس

وهذه الأنغام الرشيقة الأنيقة تتردد في ابداع الشابي بصورة قويـة والى حد كبير، لكنها كثيرا ما تتغير في موضوع تأكيد الحياة، حيث يقول من قصيدة « الاعتراف » :

ماكنتأحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحسران أني سأظمأ للحياة وأحتسي من نهرها المتوهيج النشوان وأعود للدنيا بقلب خافست للحب والأفسراح والألحسان

وفي الأسلوب الإبداعي للشابي نحس في وضوح بتأثير الرومانسية الأوربية، وفهم الواقع في عالم سلبي مظلم، والسعي الى التحسرر، والجمال كفكر أسمى، وتشخيص قوى الطبيعة، والاعجاب بالشعر، حيث يوجد صدى لانفعال الشاعر، وبكل هذا كانت تجيش أعماقه بالشعر الغنائي العاطفي.

لقد فتح مجالا جديدا في محيط الشعر العربي للمشاعر والأشواق الحيوية، وحاول أن يوجه خيالاته الإبداعية بكل قواها نحو تصوير العالم الداخلي للانسان في علاقاته مع قوة التأثير المضادة والحياة

المفعمة بالظلم والشرور ويلوم الشابي مواطنيه غير المبالين عـلى خصولهـم وسلبيتهـم، فهؤلاء هـم -- في نظره -- « أبناء الشيطان » :

وشقي طباف المدينة يستجبدي ليحيا، فخيبوه احتقبارا أيقطوا فيه نمزعة الشمر، فبانقض على الناس فاتكبا جبارا يبذر الرعب في القلوب، ويذكي—حيثما حل—في الجوانح نارا

وإذن فعلينا أن نقوض هذا العالم الظالم البغيض المليء بالدسائس والوصولية والبؤس والتعاسة التي يصورها في قصيدتـه « الدنيـا الميتـة » :

لاقلب يقتحم الحياة، ولا حجى يسمو سمو الطائر الجواب بل في التراب الميت، في حزن الثرى تنمو مشاعرهم مع الأعشاب وتموت خاملة كزهر بائس ينمو ويذبل في ظلام الغاب

كما يجب أن نمحو من مجموعة صور الحياة المقبلة الجديدة كل ما يكبل قوى الشعب، ويرغمه على أن يكابد، ويتعرض للموت، فهـو يقول في قصيدة « النبيء المجهـول » :

أيها الشعب ليتني كنت حطابا، فأهوي على الجذوع بفأسي ليتني كنت كالسيول اذا سالت تهد القبور رمسا برمس ليتني كنت كالرياح فأطوي كل ما يخنق الزهور بنحس ليتني كنت كالشتاء أغشى كل ما أذبل الخريف بقرسي ليت لي قوة العواصف يا شعبي فألقي إليك ثورة نفسي

ولا يقل عن ذلك قوة ما يدوي في إبداع الشابي من إيمان بمستقبل الحريسة المقدسة، حين يقول في مطلع قصيدته « إرادة الحياة » : إذا الشعب يـوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بـد لليل أن ينجـــــلي ولا بـد للقيـد أن ينكســر

ومن تفاؤله بذلك المستقبل العظيم والمجيد الذي يستشف فجره من وراء الغيب يصور ذلك في قصيدة « تونس الجميلـة » :

ان ذا عصر ظلمة ، غير أني من وراء الظلام شمت صباحه ضيّع الدهر مجد شعبي، ولكن سترد الحياة يـومـا وشاحـه

غير أنه قادر على أن يحرز انتصارا على الشر، هذا الانتصار الذي أعد له العدة بأفكاره التقدمية التي يتصدى بها للواقع، ويتمثل ذلك في أبياته الثلاثة التي جعل عنوانها « سر مع الدهــر » :

سر مع الدهر، لا تصدفك الأهوال أو تفزعتك الأحداث سر مع الدهر، كيفما شاءت الدنيا، ولا يخدعنك النفاث فالذي يرهب الحياة شقي سخرت من مصيره الأحداث

وموضوع التمرد ضد الظلم والاضطهاد يحظى منه بتعبير أكثر وضوحا في إحدى قصائده الرائعة، وهي قصيدة « الى طغاة العالم » :

ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياه سخرت بأنسات شعب ضعيف، وكفلك مخضوبة من دماه وسرت تشوه سحر الوجود، وتبذر شوك الأسى في رباه

تأمّل هنالك أني حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل ورويت بالمدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل سيجرفك العاصف المشتعل

وقد أبعد الشابي وراء النطاق كثيرا من الرومانتيكية العربية الخاصة بتصوير السعادة ، مثل العالم المثالي المجرد لتحرير الروح، والسعي الى التحرر من الطغيان والاضطهاد، وهذا ما حدد من درجة الحماس العالي لابداعه الوطني الأصيل.

وهكذا.. أصبحنا نستطيع ابتداء من الشابي أن نتحدث عن شيء اسمه التجديد الأصيل في الشعر التونسي.

يعزز ذلك أن الشابي لم يكن مبدعا في الجانب الفكري فحسب، بل كذلك في مجموعة موضوعات أشعاره، فقد حاول التجديد الكامل في شكل الشعر ومفردات لغته.

وبفضل الشابي وأنصاره تمت تحولات أصيلـة في الاستعارات والصور في الشعر العربي.

والخصيصة الأخرى التي تميز بها أنه – وهو مثال لشاعر الحب الغنائي – أبطل معالجته عن طريق الرواشم الاصطلاحية التقليدية لأشكال الشعر التي كانت محببة من قبل، ولهذا تبدد على يديه نظام القصيدة العربية، وتلاشت القافية الواحدة والبحر الواحد. (26)

وأشعار الشابي تتباين فيما بينها تباينـا كبيرا من ناحية اللحن والموسيقي، وبعضه يتردد كمـا يتردد الحديث اليومي غير المتكلف. والبيت الشعري التعبيري الموجز هو في العادة وحدة كاملة منطقيا، مجازاته غنية بالمترادفات والاستعارات الجريثة، موجهة في النهاية الى القارىء بألفاظ وتراكيب تحمل اليه الشحنات الفكرية الأساسية، وكان كل هذا مما عزز الصبغة العاطفية لأشعار الشابي، وقوى من تأثيرها على القارىء.

ولم يصدر ديوان الشابي الا عـام 1955 فحسب، لكننا ـــ الى جانبأشعاره ـــ التقينا في ابــان حياته بعدد غير قليل مــن أعماله.

وبالإضافة الى أشعاره وجدنا شهرته تتسع لا في تونس وحدها ، ولكن كذلك في خارج البلاد، ففي الثلاثينات كانت مجلة أبوللو المصرية — على سبيل المثال — تنشر أشعارا الشابي في كل عدد من أعدادها تقريبا، ولهذا ذاعت شهرة هذا الشاعر التونسي في جميع أقطار الشرق العربي بين كتاب بلدانه وشعرائها ، فأصبح ذا شهرة منقطعة النظير.

كذلك أوجدت له طريقته الإبداعية كثيرا من الأنصار والحواريين، قاموا في مواجهة الشعر التقليدي، سواء في تونس أو في غيرها من أكثر البلدان العربية، مثل شوقي بغدادي في سوريا، ومعروف الرصافي وبحر العلموم في العراق. (27) وكمال نشأت في مصر، واسماعيل حسن في السودان، وكثيرين غير هؤلاء وأولئك.

#### بعسد الشسبابي

بعد الشابي بدأ الشعر التونسي يتطور بطريق آخر تمامـا ، فقد ثارت أمام مؤلفيه بالطريقة الجديدة قضية رسالة الشعر ، والهدف من ابداعه، فأخذ بعضهم يستلهم لكل موقف معاصر حالـة مشابهة لـه من ماضي الشعر البعيد، الذي يرجع الى أيـام جاهلية العرب، يوم كانوا ينسبون دور الشاعر الى المنبر السياسي الذي ينتمي إليه.

هكذا فهم رسالة الشعر في المجتمع المعاصر واحد من ممثلي الحزب الدستوري بالذات، وهو محمد محيي الدين. (28)

والواقع أن حركة التجديد في الشعر في تلك الاونة لم تكن تنفصم عن الحركة الاجتماعية ، ونضال القوى التقدمية في المجتمع التونسي ضد الجمود والخمول، وكل ما كان يحرك البلاد لكي تخلص نفسها من التخلف والاضطهاد.

# النشسس الفنسي

وربما لهذا السبب يبدو النثر الفني أقل إنتاجا من الفنون الأخرى، حيث تندمج مهمة الكتابة السياسية والكتابة الاجتماعية والأدب معما، وقد أمكن استخدام هذا النموذج الأخير في الكتاب السياسي المذي ألفه واحد من قادة الحركة الوطنية التونسية، هو عبد العزيز الثعالبي (1874 – 1944)، وذلك هو كتاب « تونس الشهيدة » الصادر عام 1919، والذي نشر في باريس غفلا من التوقيع، قد استطاع به الثعالبي أن يضع أمام مؤتمر باريس الدولي قضية إعادة دستور 1881 الى تونس، ثم نشر في تونس بطريقة سرية. (29)

ولقد أحرز هذا الكتباب شهرة ضخمة، نتيجة نشر مقتطفيات منه في الجرائد التونسية، وحتى تلك اللحظة لم يكن الثعالبي معروفا الا باعتباره مؤلفا لتلك المقالات التقليدية التي تشيع فيها روح التربيـة الزيتونية، مثل « حياة سيدنا محمـد »، و « روح القـرآن ». (30)

أما كتاب « تونس الشهيدة » فهو إنتاج مخطط تماما، وهو على غير العادة، تتضع فيه قوة الإقناع، والحدة الجدلية، وهو يفضح كل أوزار النظام الفظيع للاضطهاد الاستعماري، ويفصل برنامج عمل دقيقا قادرا على أن يسير بالبلاد الى التحرر الوطني، والبرنامج الذي صدر بعد ذلك بوقت قصير، وهو برنامج الحزب الدستوري، انما كان صورة طبق الأصل للمطالب الواردة في هسذا الكتاب، والتي التزم الحزب بتأييدها وتقديمها للبلاد. (31)

#### عبلى السنوعباجس

والواقع أنه لم يظهر في تونس على امتداد الربع الأول من القرن العشرين انتاج على جانب كبير من الأهمية في مجال النشر الفني. اذ لم يبدأ التونسيون في التعرف على هذا اللون من الإنتاج الا في بداية الثلاثينات، حينما ظهرت القصص الأولى لعلي الدوصاحي (1903 – 1948). (32)

بدأ على الدوعاجي حياته الخاصة بالعمل التجاري، ثم أخذ فسي تثقيف نفسه، ثم اشتغل بالصحافة.

والنشاط الإبداعي الكبير لعلي الدوعاجي يتجلى إبان عمامه بالإذاعة التونسية، اذكان يعد البرامج الإذاعية وخلال ذلك كتسب

أكثر من خمسمائة قصيدة وأغنية للأطفيال، وعدا هذا أليف خمس عشرة مسرحية. (33)

وكانت المعارف التي تلقاها في المنزل وفي المدرسة الابتدائيسة باللغة الفرنسية كافية لكي يتعرف على الكثير من إنتاج الأدبيس الأروبي والأمريكي، فأعجب بمواهب لندن، كما أعجب بعبقريسة همنجواي، وشتاينبك، وكولوديل، مما أثر في أسلوبه الإبداعي الذي لم يبد فيه عنصر تأثير هؤلاء المؤلفين على إبداعه فحسب، بل أكثر من ذلك بدا فيه الاقتباس المباشر لمحور العمل الفني.

وقد اعترف الدوعاجي نفسه بذلك حين سمى احدى مسرحياته باسم « راعي النجوم » تقليدا لعمل جاك لندن « جواب بيس النجموم ».

وتتجلى موهبة الدوعاجي الفكاهية في مسرحياته، ففيها سحرية لاذعة من القصور البشري، مما أتاح للنقد أن يقارن بين الدوعاجي وبين موليير.

وكان انتاج الدوعاجي المستقل – أومقتطفات منه – يذاع عن طريق الإذاعة، أو ينشر في الجرائد، وأحيانا في المجلات، الا أن معظم إنتاجه النثري ومسرحياته بقيت مخطوطة، ومن أكثرها عبقرية – بشهادة المعاصرين – « شارع الأقدام المخضبة بالدماء ».

لقد بقيت أغلبية انتاجه مخطوطة لأنه لم يسمح لنفسه أن يوافـق بهذه الصورة المهينة على شروط الناشرين الذين يعرضون أجـوار زهيدة لنشر مؤلفاتــه.(34)

ومن شهادات معاصريه على قيمة انتاجه ما يقول الناقد التونسي المعروف محمد فريد غازي: « .. في اليوم الذي تنشر فيه قصص الدوعاجي ورواياته يمكن أن ندرك أنه كان لدينا أقدر مؤلف قصة عرفه العالم العربي في هذه الفترة، وهو قصاص لا يقل عن أحسن كاتب أوربي أو أمريكي ».

وفي عام 1962 صدر كتاب مستقل يحمل أشهر أعمال الدوعاجمي، وهو « جولة بين حانات البحر المتوسط »، وبه اكتسب فن المقالة العربية التقليدية عن الرحلات مؤلفا لا « ليروح عن القارىء »، ولا لتصوير الانغماس في السكر والعربدة في الموانسي فحسببكما يعلن المؤلف في مقدمته – لكنه كذلك يقدم صورة ساخرة سخرية لاذعة بالأخلاق، ويبرز للتونسيين بطريقته النقدية جانبا من جوانب صور الحياة الغربية بصورة واضحة ومدركة. (35)

#### محمسود السعسدي

أما أكثر أحداث الأدب التونسي أهمية في القرن العشرين فهو ظهور مسرحية « السد » للكاتب المسرحي التونسي محمود المسعدي، التي أصدرها عام 1955، وهي إنتاج ينتمي من حيث الشكل الى الفن الدرامي، لكنها في الحقيقة شبه مسرحية، ومن المشكوك فيه أن تكون مؤلفة للتمثيل على المسرح، بل انها تصوير بطريقة خاصة لأحداث الحياة، أو هي بالأحرى مسرحية فلسفية للقراءة.

ففي الوقت الذي كانت تكتب فيه مسرحية السد كمان الأدب العربي المعاصر يجتاز تجربة من نوع مماثل ، فالكاتب المسرحمي

الكلاسيكي المصري توفيق الحكيم يقف معارضا الرأي الشائع الذي يقول إن المسرحية لا يمكن ان تستخدم بهدف التسلية فحسب، بل يجب أن يكون مثلها مشل أي فن أدبي آخر، يتولى حل المسرحيات الفلسفية الرمزية المطبوعة بالطابع التأملي الافتراضي بصورة بحتة، مثل «شهرزاد»، و «أهل الكهف»، و «بيجماليون» و «غيسرها.

وفي الشكل الرمزي يتجسد موضوع النضال بين المتناقضين : بين العقل واللقب، بين الحرية والقلمر، بين الفن والحيساة.

ومسرحية «السد» للمسعدي في شكلها التعبيري الرمزي تصور كذلك فكرة عدم الجدوى من نضال الإنسان ضد القدر من جهة، ومن جهة أخرى هي شهادة على سمو النضال في سبيل الرأي، والثقسة في هدف نضال الفرد حتى تجاه الموت المحتوم.

فالأحداث تتطور في الوادي القاحل، حيث يكابد الشعب من الجفاف الدائسم، ومن هنا فان الذي حلث هو أن لأجنبي غيلان يقرر أن ينتهي الى الاستسلام، وهو شيء عادي بالنسبة لسكان الوادي، وذلك بالاذعان أمام الآلهة القادرين على كل شيء، وأن يبني السد الذي ينقذ الناس من التهديد المستمر بالجوع والرعب أمام غضب الآلهة.

وفي صراع غيلان الفردي مع الطبيعة والالهـة احتمـل واحـدا وراء الآخـر من ألـوان الاخفـاق. فالعاصفة، والضجيج، وتمسرد العمال، كل هذا كان يبدو من الضروري أن ينتفع بتحذيه، وأن يتذكر أن موته سهل، لأنسه ضعيف بإزاء سلطان الآلهة، لكن لا شيء يمكن أن يرغم البطل على أن يتخلى عن خطته بأن يتم بناء السد.

وتنتقسم الآلهسة منه على عدم خضوعه، فتثور الطبيعة، وتدمر السد، أما غيلان وزوجته فيموتسان بفعل الزوبعية المخاطفة.

والمسرحية مكتوبة باللغة الأدبية، وذلك باستعمال الوسائل التشبيهية التقليدية، ويفترض أنه يضع في أساس الرسم التخطيطي المحوري أحداثا واقعية من التاريخ العربي، فقد تم تدمير السد في اليمن القديمة، ولا يمكن أن يقال إن تنظيم مسائل نضال الإنسان ضد الشر، وإظهاره بمسائدة الوسائل الرمزية - ظاهرة غير معروفة بالنسبة للأدب العربي، إنه يلتقي في إنتاج الكتاب في القرن العشرين.

وبالإضافة الى ذلك فان انشاء الأدب الدرامي الأكبر حجما، والأكثر موضوعات، الذي تجلت فيه ملامح البطل الملحمي كان بالنسبة للأدب التونسي ظاهرة جديدة تماما، وكما ظهر الجديد استعملت الوسائل الأسلوبية التقليدية للنثر العربي كباعث محوري الى ما ليس تقليديا مطلقا، ومعالجة المشاكل المميزة للقرن العشرين فطنة خاصة للانسان المعادي للقسوى الجبارة.

ونتيجة لخلط المركبات غير المتشابهة مطلقا لم يظهر انتاج غير عادي فحسب، بل ظهر انتاج عبقري، حيث يؤدي الإدراك

الفلسفي للصراع بين المثل الأعلى والواقع يؤدي بالمؤلف. الى فكرة ضرورة النضال المحتوم ضد الشرحتي بثمن التضحيـة.

وفي النقد التونسي كثيرا ما يقارن السعدي بكامو، ويقال إنه طور في « السد » ذلك الموضوع الذي هو مخصص الطاعون، وصخرة سيزيف، ولكن يبدو أنه ليست هناك أسس كافية بالنسبة لهذه المقارنة، حيث لا يشتم لدى المسعدي أي تفطن لأحداث معينة في هذا الانتاج غير الموجه الى غرض معين لتمرد البطل.

ومن المحتمل بالنسبة لفكرة التشابه بين هذين الإنتاجين أن يؤدي نفس الوضع لدى المسعدي الى موضوع التمرد الخاص ضد خطل المكيان، وضد تهيج قوى البيئة، والسلطة القادرة على كل شيء من الآلهة المنتقمة، وكذلك بعض الصور التقريبية لغيلان، وهي صور متناقضة في الظاهر، ولمكن ينبغي أن نلاحظ أن استعمال المؤلف للأدب الخاص بمذهب الوجودية لطوائف العالم غيسر المعقول الذي ثار على الشخصية حتى غير المتناسبة مع الحقائسة المقررة للحياة الاجتماعية والمغزى السياسي المكشوف.

وفضلا عن السد فإن هناك زواية أخرى تنسب الى قلم المسعدي، هي رواية « مولد النسيان »، الصادرة عام 1945 (36) وهي عمل متعدد الموضوعات، ذو مغزى فلسفي باطني، يعني المسرح الخيالي والشخصيات الواقعية، وفي بؤرة مأساته الانسان الذي فقل بموت زوجته ـ قدرته على الحياة في العالم الراهن.

وحب الزوجة الثانية لا يمكن أن يخلص الطبيب المديس من عـذاب النفس.

ومحاولة للخلاص من الذكرى يكرس نفسه لاختراع شراب سحري للنسيان، وحينما يبحث عما يؤدي الى النجاح يتناول الاكسير، فيموت، لأن شيئا آخر ــ عدا الموت ــ لا يمكن أن يساعد الإنسان على أن يهرب من ماضيه. (37)

وبهذه الصورة تكون محاولة الهرب من الواقع تجردا صناعيا من المشاكل المؤلمة يكشف عن افلاسه.

وفي قصص المسعدي المكتوبة بروح الإكبار القصصية العربية التلقيدية في أشكال محورية مختلفة ــ تتكرر مجموعة الموضوعات التي يبحث فيها الإنسان بطريقة ما عن مثله الأعلى.

وفي محاولة الهروب من الواقع، والسعي الى التحرر من الأعراف والتقاليد المكبلة للحياة المعتادة ــ لقيت هذه الجهود حظها في العالم المثالي للجمال، وعلى سبيل المثال في الاتحاد مع الطبيعة.

وإبداع المسعدي يشهد له بسعة الاطلاع، والتضلع في مجال الأدب العربي في القرون الوسطى، وفي التاريخ، والفلسفة، كما يشهد له بالبراعة وتملك ناصية اللغة العربية الكلاسيكية، واستيعاب الاتجاهات الغربية المختلفة في الفلسفة والأدب.

وبمجموعة موضوعاته، وبطريقته الإبداعية الخلاقة ــ يصبح من العسير أن نعثر على كاتب يضارع المسعدي في الأدب التونسي المعاصر:

ففهم إنتاجه الذي يختلف تكوينه بين الاجتماع والافتراضات الفلسفية ليس ميسورا البتة بالنسبة للجميع(38)ولهذا السبب فإن رواياته وقصصه لا تتمتع بقدر كبير من الشهرة، ومع ذلك فباسمه ترتبط واحدة من أهم مراحل التكوين والتطور الإبداعي في الأدب التونسي.

#### البشيسر خسسريف

أما الناثـر التونسي الـكبير البشير خريف فرجع إبداعـــه الى الثلاثينات، ويتميز اتجاهه بأنـه من أنصار المذهب الواقعي.

أنهى البشير خريف دراسته بجامعة الزيتونة عام 1947، حينما كان عمسره ثلاثين عماما.

ونشر أول قصصه عمام 1937، ثم أخذ يبدل في اتجاهه خلال عشرين عاما، وخلال عقد من السنوات تداول عشرات المهن ، وقبلما يستقسر نهائيا على رأي أصبح كاتبا.

ومع انتاج خريف الأول اهتدى الى أسلوب الذي لم يظفر في بداية الأمر باعتراف نقاد الأدب.

انه يكتب الأدب الغض الفصيح، ولكن بلغة تتسم ببعض الصعوبة، وعباراته الشعبية غزيرة، وهو يفضل أن يدير الحوار بالعامية، ويعتقد أن اللغة الشعبية يمكن بل يجب أن تخصب الأدب.

وفي عام 1957 نشر البشير خريف في مجلة « الفكر » رواية « الإفلاس »، حيث عرض حياة البورجوازية الصغيرة في تونس، والمثقفين التونسيين في فترة ما بين الحربين العالميتين.

والرواية تحكي قصة حب الشاب سليم البرجي حبا لا ينتهي للممثلة لطيفة، وهو ممثل نموذجي للمثقف، لكنه لا يملأ مكانه في حياة شباب العشرينات.

وعلى سبيل المثال يعرض الكاتب من خلال مصير البطل الرئيسي معالم الإفلاس الأخلاقي لقطاع من المثقفين التونسيين الذين تلقوا تعليمهم في الزيتونة، وتربوا على روح التصورات العقائدية والأخلاقية التقليدية التي تبدو في نظرهم ثابتة لا تتزعزع، وفي اصطدامهم بالحياة الواقعية، وبالناس ذوي الأخلاق الأخرى كون من السهل أن يدمروا كل قوانين الشرف.

والرواية مليئة بصور الحياة اليومية، وهي تعرض بوضوح أخلاق البيئة المسرحية.

وقد حققت حيوية الموضوع ، واللغة الشعبية الحية لهذا الإنتاج . نجاحا ضخما تفوق حتى على نجـاح « السـد » للمسعدي.

وفي عــام 1960 حصل الــكاتب من أجل روايتــه هذه على جائزة على على البلهــوان الوطنية. (39)

وفي نفس العام — 1960 — أصدر خريف روايته الثانية « بـرق الليل »، وأبطالها ينتمـون الى القرن السادس عشر، وكان المعتقد منذ البدايـة أنها رواية تاريخية، لـكن اتضح من تطور الأحداث أن موضوعها يدور حول حب آثـم بين العبد وزوجة سيده، فالعبـد ابن السابعة عشرة، المشترى من سوق الرقيق يقع في غرام زوجة سيده

المكيمائي، وعندما يعلم الزوج الغاضب بلقاءاتهما يسارع الى طرد العبد وطلاق الزوجة، لكنه سرعان ما يقرر أن يسترجع زوجته، لكنه لكي يسترجعها لا بد لها أن تتزوج زوجا آخر حتى تحل له طبقا للشريعة الإسلامية، وحينئذ يلجأ الى طريقة المحلل، بأن يزوجها لشخص ما زواجا صوريا مؤقتا، ولا يُجد أنسب من برق الليل ليقوم بدور المحلل، لكن برق الليل يستغل هذه الظروف، فيرفض طلاق الزوجة لتعود الى زوجها الأول وهو سيده.

والرواية تقوم على أساس المعرفة العميقة بالمادة التاريخية للقرن السادس عشر، والواقعية المعاشية المهامة لذلك العصر، والكاتب ذو استعداد طيب كذلك لكتابة رواية السيرة الذاتية.

ونثر البشير خريف مشهور جدا في تونس كما رأينا، وقد ساعد على نجاحه الأسلوب الواقعي في قصصه، ووضوح قضاياه، واستخدام اللغة الشعبية، والنقد التونسي يعتبر البشير خريف كاتبا قوميا أصيلا.

## العسروسي اللطبسوي

والى الجيل المبكر من الناثريـن التونسيين ينتسب كذلك محمــد العــروسي المطوي.

ولد المطوي عـام 1920، وأكمل دراسته بالزيتونة، ثم في كليـة الحقوق بالخلدونيـة. وبعد اعلان استقلال البلادكرس المطوي نفسه للخدمة الدبلوماسية، فكان ملحقا ثقافيا بالقاهرة، ثم قائما بأعمال شؤون السفارة السونسية في جدة و رسفيرا) في بغداد، ومنذ عام 1962 أخذ يشغل المناصب الحكومية المختلفة في تونس.

ومنذ عام 1966 والمطوي يرأس تحرير مجلة الكتاب المبتدئين من أعضاء نادي القصة الأدبي، حيث يقدم مساندته الملموسة للناثـرين التونسيين من الشبـاب.

وكثيرا ما يأخذ المطوي لنفسه زمام المبادرة في إصدار مجموعات من أشعار الشعراء الشبان، التي يصدرها لهم بمقدمات تمهيدية. (40) والى قلم محمد العروسي المطوي تنتمي طائفة من الأعمال التاريخية والأدبية، مثل كتابه عن العالم اللغوي في القرون الوسطى: جلال الدين السيوطي الذي عاش في القرن الخامس عشر، والشاعر الجاهلي امرىء القيس، وبحث في تاريخ الحروب الصليبيسة.

وشهـرة المطوي الكبيرة ترتبط بروايتـه «حليمة »، الصــادرة عام 1962، والتي من أجلهـا استحق جائزة المجلس البلدي، وقصــة « التوت المر » الصادرة عــام 1967.

وتقوم روايـة حليمة على أساس الأحداث الواقعية، وتعكـــس النضال ضد انهيار الأخلاق في سنوات الحماية الفرنسية.

وفي بؤرة قصة التوت المر تبدو القوة الشابسة الكاملية للفتى عبيد الله الذي اشترك بفاعلية في النضال ضد الإجراءات السرية لانتياج الحشيش والاتجيار فيه، مع أعضاء ممثلي السلطية المرتشيين.

وعبد الله هو عاشق عائشة الفتاة المشلولة، ابنة الفلاح الهارب من مطاردة الطليان في ليبيا.

والانفعالات العنيفة هي التي أصابت عائشة بالشلل، لكن اتجاه عبد الله الى الهدف بحماسه الملتهب المؤيد بالثقة في الانتصار للخير، والقادر في رأي المؤلف - على خلق المعجزات والعودة الى مباهج الحياة هو الذي يبريء عائشة الحبيبة الملهمة من مرضها المرمن.

### رشساد الحمسزاوي

ومن شباب الكتاب الذين أثاروا الاهتمام رشاد الحمزاوي السذي ولد عام 1962، وقصته «بودودة مات » الصادرة عام 1962 تحكي عن أطفال القرية الذين قرروا أن يجمعوا النقود من أنفسهم ليفتـدوا من السجن صديقهم المسجون بتهمة سرقـة رغيف خبــز :

ولقد ظفرت هذه القصة بعدد من الجوائز الأدبية.

ويتميز الحمزاوي بعمق الفكرة، واسترجاع ظلال المعاني والأحاسيس المركبة، ويحاول التفطن الى جوهر العلاقات الإنسانية وحب الطبيعة.

وإلى جانب أن القصة رائعة، فانها انعكاس واضح لحياة القريسة التونسية.

#### محمسد السسرزوقي

وهذا واحد من أشهر كتاب القصة التونسية هـو محمد المرزوقي. ولد المرزوقي في جنوبي تونس عـام 1916، وبعد أن تلقى تعليمـه في الكتاب ثم في المدرسة الابتدائية درس في الزيتونـة، ثم في الخلدونية، وبعد انتهائه من مرحلة التعليم الجامعية اشتغل المرزوقي بالصحافة، وعمـل بالإذاعـة.

وفي طريق الأدب بدأ المرزوقي بالأعمال النقدية الفلسفيسسة. ففي عمام 1935 أصدر كتابه الأول «آراء المعري وعقيدتمه». وفي عام 1936 أصدر كتمابه « أشعمة الجممال ».

وفي عام 1946 أصدر مجموعة أشعاره ، وهي في معظمها ذات طابع رومانتيكي، وقد جعل عنوانها «دموع وعواطف». (41)

ثم أعطى المرزوقي فيما بعد أفضلية خاصة لـكتابة القصــة.

وفي قصصه الكثيرة العدد، المكتوبة بين عام 1946 وعام 1967 والمنشورة في أربع مجموعات نجد انعكاسا لمشاكل الحيساة التونسية المعاصرة من وجهاتها الاجتماعية والأخلاقية المكشيرة الننوع، التي حاول المؤلف أن يعالجها عن طريق إبراز أبطالها في الصور العديدة والمميزة من الواقع التونسي في مواقف تصادم الثقافتين الشرقية والغربية، والعالمين التقليدي والجديد، وهما شديسدا التباين، ومن العسير أن يتعايش أحدهما مع الآخر لاختلاف أساليب تربية الشباب التونسي المعاصر الذي يستهدي في المعاهد التعليميسة بالغرب وفي الأسر الوطنية بالأساليب التقليديسة.

وقد أعطى المرزوقي اهتمامه الكبير لجمع التراث الفولكلوري، والبحث في انتاج الإبداع الشعبي الشفوي، ففي عام 1967 قام بنشر كتاب ضخم من الفولكلور التونسي بعنوان « الأدب الشعبي في تونس »، وهو نتاج نشاط سنوات عديدة في جمع وتسجيل ومعالجة وبحث الشعر الشعبي المصوغ باللغة الدارجة في الأقاليم الجنوبية من البلاد أساسا.

والإنتاج المعاصر للشعراء الشعبيين باللغة الدارجة مشهور في الأداء الشفوي.

وعمل المرزوقي جدير بالاهتمام الأكثر جدية، ما دام في همذا الإنتاج القومي الحقيقي حتى هذه اللحظة ما يوحي بأحسن التقاليد في شعر الجاهلية الذي هو جدير لا بالحفظ فحسب، ولكنه جدير كذلك بالدعوة لهذا الشعر.

#### كاتبات تونسيسات

وقد اقتحم ميدان النثر التونسي كاتبات، برز من بينهن ناجية ثامر، مؤلفة القصص والمسرحيات، وليلى بن مامي، التي أصدرت عام 1967 مجموعة رائعة من القصص بعنوان «منارة في ألسنة اللهيب» (42) والقصص تجمع بصورة مباشرة بين المرأة التي تناضل في سبيل حقوقها في حياتها الخاصة، ومحاولة الانتصار على تحامل الرجسل المسلم الذي يعتبر كل ظاهرة لاستقلال ذاتية المرأة وكأنها إهانية للمالم وإجحاف بعزة رجولته.

## الادب باللغة الفرنسية

وفي السنوات العشر الأولى من هذا القرن ظهر الأدب التونسي المكتوب باللغة الفرنسية، وقدم عديدا من المؤلفين الكبار الذيس تميزوا في كل جوانب الإبداع، وشاركوا في علاج المشكلات الاجتماعية الهامة.

ومن أبرز شخصيات هذا الأدب المؤلف الروائي، والكاتسب الاجتماعي انسياسي، والباحث في أدب شمالي إفريقيا - ألبيس ممي، المولود عـام 1929، والذي يعيش الآن في فرنسـا. (43)

ينحدر ممي من أسرة يمتزج فيها العنصر العبري بالعنصر البربري، من سلالة رحلت الى اقليم تونس في القسرون الأولى، وشكلت في البلاد أقلية قومية مثلها مثل البربــر. (44)

وممي في رواية سيرته الذاتية المعاشية « تمثال من الملح » الصادرة عام 1953 يقاوم بشدة ضد الجمود واستبداد الأوضاع التقليدية، الا أننا في عمله التالي وهبو « اجبار » الصادر في عمام 1954 – الذي يمكن أن ينسب الى فن الرواية الأسرية السيكولوجية... نجد بطل ممي، المثقف، الذي يتلقى تعليمه العالي في فرنسما، يصبح بطريقة حاسمة في جانب المتخلفين من جهلاء المواطنين المستخفين بالغرب « المتحضر »، ويؤدي به هذا الى الانفصال عمن زوجته الفرنسية التي تحتقر أقارب زوجها. (45)

وروايـة ممـي « وجـه المستعمـر » التي صـدرت عـام 1957 تلعب دورا هـاما بسبب انتشارها الواسع في بلدان المغرب، وإثــارة الأمزجة الثوريـة هنــاك. (46) وفي الستينات أنجزت باشراف ممي مجموعة من البحوث المتخصصة في أدب شمالي افريقيا.

هكذا بدأ النشر التونسي المعاصر يتشكل في فترة تعاظم الاضطهاد الاستعماري الكبير، وفي ظروف الازمة الاقتصادية والسياسية التي نشبت في فترة الثلاثينات. (47)

لقد كانت بعض الطوائف من مثقفي البلاد في ذلك الوقت تحمل المزاج العدائي في علاقاتها بالأرستقراطية الإقطاعية التونسية والسلطات الاستعمارية.

أما البعض الآخر فلم يكن يرى امكانية قيام نضال واقعي ضد المستعمرين، بل حاول أن يحتفظ بالنمط التقليدي، إذ كان يخشى مغبة التغيير في صور الحياة المعتادة.

وفي عـام 1934 وضعت قيـادة التعليم في يد حزب الدستور المجديد، الذي أخذ يبحث عن أنجع الطرق وأمثل الوسائل للنضال الوطنــى التحرري. (48)

وأكثر من مرة في هذا الوقت من مرحلة اليقظة تعرضت الحركة التحررية للمطاردة البوليسية، وكان غزو حكومة الجبهة الشعبية للديمقراطيين الأحزار وسيلة للقضاء عليهم، وتنكيلا جماعيا بالجماهير.

لم يعكس الأدب التونسي كل هذا النضال السياسي العاصف في البلاد، لكن جميع الكتاب تقريبا كانوا فيما بعد شهودا على التزايد المطرد في الوعي القومي، وفي القوى المضادة للاستعمار،

وقد وضع في هذا الشكل أو ذاك من أشكال المسائل محاولة الإنسان الاعتراض والتحرر، وليكن ذلك تحررا من الاضطهاد السافر، أو من العرف، والعادات المترسبة التي تتحدد شيئا ما في هذا النطاق.

ولقد وجد في الأدب باستمرار تجسيد لمشكلة البحث عن نماذج، سواء في الاتفاق، أو في التهذيب الأخلاقي، أو في محاولة تجميل عالم الفكر بالعدالة والسعادة.

وبعد إعلان الاستقلال شغلت المكانة الكبرى في النثر مجموعة الموضوعات الاجتماعية التي كانت تتجه الى التصوير الواقعي، وكانت كثرة عدد المؤلفات عن حياة الكتاب ــ فيما يرى الأدباء ــ علامات حقيقية على تأكيد الطابع القومي للأدباء.

أما صعوبات النشر المستمرة فقد كانت وما زالت تؤثر تأثيرا حتميا على خصائص الإنتاج وأشكاله، فمعظم الإنتاج مخصص للمجلات الدورية، ومن هنا جاء إيثار الأشكال القصيرة، وعرض بعضها بأسلوب المضابط، وأحيانا يحشر في القصة مضمون رواية كاملة، فتصبح أشبه بموجز لحوار الأوبرا الذي يسجل الأحداث الأساسية.

وكثير من الناثرين التونسيين يسيرون في طريق إتقان فن الكتابة، فقد يتقدم الكاتب في فنه بالتغلب على الكثير من نواحي القصور كالدعماية، والحماس الكاذب، والاسراف في إبداء العواطف الشديدة الحساسية، والصراحة المكشوفة، والمشاركة الحنون للمحرومين وكذلك بعض المفاهيم السطحية للخصائص القومية.

على أن معظم الكتاب يقيمون حساباتهم على أن ابداع الأدب المتنوع الأصيل مرتبط حتما بتحسين الطريقة الإبداعية، وتعميق المعارف في داخل الإطار، سواء أكان إطار الثقافة القومية أم إطار الثقافة العالمية.

أما الشعر التونسي المعاصر – الذي نشط في السنوات العشر الأخيرة بأسرع مما نشط النثر – فقد استجاب للتحولات الكبيرة في الحياة السياسية للبلاد، ولو أنه كان عليه كالعادة أن يؤدي ضريبة الرومانتيكية.

وبالنسبة لمضمون الشعر فيمكن أن نعتبره جديدا تماما، أما ما يتعلىق بالشكل والمقاييس فهنا يمكن أن نلتقي بمعجبين من مختلف الألوان والاتجاهات الشديدة التباين.

فبازاء المقاييس التقليدية يقوم الشعر الحر وشعر الموشحات.

وفي تونس يعيش كذلك الشعر الشعبي الغزير المادة، القائم على الإبداع الغنائي، ومن الممكن أن نجد فيه أصداء لحل أحداث الحياة السياسية من السجن والنفي الذي تعرض له الزعيم بورقيبة عمام 1934، الى جلاء الجيوش الفرنسية عن البلاد بعد اثنين وثمانيسن عاما من الاحتلال.

وفي الأونة الأخيرة أصبح الشعر الشعبي أكثر موضوعات النقد التونسي أهمية.

بهذه الصورة يتضح أن تكوين الأدب الجديد في تونس وثيق الارتباط بالإصلاح الجوهـري للفنون التقليدية، وقيام فنون جديدة تستجيب للمطالب الحيـويـة الملحـة وحـاجـات العصـر.

# اهم المراجع

# اولا: في اللَّفة الروسيــة:

- 1 محمد فريد غازي: مشكلات النثر التونسي المعاصر مجموعة الأدب العربي المعاصر، موسكو، 1960.
- 2 ــ داتلين : شعوب تونس والجزائر والمغرب في نضالها من أجل الاستقلال، موسكو، 1953.
- 3 دولينينا : القصة في بـلاد المغرب « أرضنا العزيـزة »، مجموعة قصص لكتاب المغرب وتونس وليبيا، موسكو، 1967
- 4 ــ دولينينا : نبذة عن تاريخ الأدب العربي في العصر الحديث،
   موسكو، 1968.
- 5 جيـولين : تاريخ افريقيـا المعاصرة، تونس والجزائر والمغرب من الفتح العربي حتى عام 1830، موسكو، 1961.
- 6 ـــ زافادوفسكي : اللغات العربية الدارجة في المغرب موسكو ، 1962.
- 7 ــ زافادوفسكي : أدب تونس الى الحرب العالمية الثانية ،
   مجموعة « أدب وفولكلورشعوب افريقيا » ، موسكو ، 1970

- 8 ـــ زافادوفسكي : الأدب التونسي، « أفريقيا »، دائرة المعارف، مجلد 2، موسكو، 1963.
  - 9 ــ ايفانـوف : تونس المعاصـرة، موسكو، 1959.
- 10 ــ ايفانـوف : أزّمة الحماية الفرنسية لتونس (1918 ــ 1939)، موسكـو، 1971.
- 11 ــ تاريخ أفريقيـا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، موسكو، 1967.
- 12 ــ كراتشكو فسكي : مصطفى كامل وجولييت آدم، مجموعة المقالات، مجلد 3، موسكو ــ لينيجراد، 1956.
- 13 كريمسكي: تاريخ الأدب العربي الحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين، موسكو، 1971.
- 14 ــ ليفين : تطور الاتجاهات الأساسيــة للفكر الاجتماعي والسياسي . في سوريا ومصر ، موسكو ، 1971.
- 15 ــ نيكيفورفا : أدب النهضة الاجتماعية، موسكو، 1968.
- 16 ــ التاريخ الحديث للبلاد العربية (1917 ــ 1966)، موسكو، 1968
- 17 ــ بانتوتشـك : الأدب التونسي ، مقالات قصيرة ، موسكو ، 1969
- 18 ــ بــروجوجينا : أدب المغرب وتونس ، موسكو، 1968.
- 19 ــ بروجوجينا : الأدب المكتوب باللغة الفرنسية في المغرب وتونس ــ رسالة علمية ــ موسكو، 1967.

- 20 \_ أمين سعيد : ثورة العرب في القرن العشرين ، موسكو ، 1964.
- 21 ــ ستيبانوف : أغاني الحياة ــ مجلة « الأدب الأجسي »، 1958، عدد 11.
- 22 \_ شوستر : ملاحظات على أدب تونس مجلة « نجمة الشرق » 1958 م عدد 10.

#### ثانيا: في اللغة العربية

- الفاضل بن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية في تونس، القاهرة، 1956.
- 2 ــ العامـرى: تاريخ الأدب العربي في تونس ــ مجلة « الفكر » ،
   1966 ، عــدد 4.
- 3 أبو القاسم محمد بدري: الشاعران المتشابهان، الشابسي
   والتيجاني، القاهرة، 1959.
  - 4 ناجية ثامر: أردنا الحياة، تونس.
  - 5 ناجية ثامر ؟: عدالة السماء، تونس، 1956.
- 6 محمد الجابري: وضع القصيدة في الشعر التونسي المعاصر،
   مجلة « الفكر »، 1967، عدد 5.
- 7 -- محمد الحليوي: الشعر التونسي الحديث، مجلة « الفكر »
   1964، عدد 7.
  - 8 محمد الحليوي: مع الشابي، تونس، 1955.

- 9 ـــ رشاد الحمزاوي : بودودة مــات، تونس، 1962.
- 10 ــ الصادق الرزقي : الأغاني التونسية، تونس، 1967.
  - 11 ــ أبو القاسم الشابي : أغاني الحياة، تونس، 1966.
- 12 ـ عمر بلخيرية : التأثير في الأدب، مجلة « الفكر »، 1967، عمدد 2.
- 13 ــ محمد فريد غازي : قضية القصة، مجلة « الفكر »، 1959 عدد 4.
- 14 ــ عمسر فروخ : شاعران معاصران، ابراهیم طوقان، وأبــو القاسم الشابی، بیروت، 1954.
- 15 ـ عمس فروخ : الشابي شاعر الحب والحياة، بيروت، 1960.
- 16 ـ نعمات فؤاد : شعب وشاعر، أبو القاسم الشابي، القاهرة، 1958.
- 17 ــ أبو القاسم كرو : آثـار الشابي، وصداه في الشرق، بيروت، 1961.
  - 18 ــ أبــو القاسم كــرو : كفاح الشابي، تونس، 1957.
    - 19 ــ أبو القـاسم كـرو : خير الدين التونسي، 1958.
- 20 \_ أبو القاسم كرو : الطاهر الحداد، تونس، 1957.
- 21 \_ عثمان الكعاك : مصادر أبي القاسم الشابي، مجلة « الفكر »، 1957 عدد 1.

- 22 ــ أحمد اللغماني : قلب على شفــة، ثونس، 1966.
  - 23 ـ محمد المرزوقي : بين زوجتين، تونس، 1957.
- 24 ــ محمد المرزوقي : الأدب الشعبي في تونـس، 1967.
  - 25 ـ محمد المرزوقي : جزاء الخائنة، تونس، 1956.
  - 26 ــ محمد المرزوقي : في سبيل الحرية، تونس، 1956.
  - 27 ــ محمد المرزوقي : عرقوب الخير، تونس، 1956.

    - 28 ــ محمود المسعدي : الســد، تونس، 1955.
- 29 ــ محمد العروسي المطوي : التوت المر ، تونس، 1967.
- 30 ـ مفدي زكـريـا : تحت ظـلال الزيتون، تونس، 1967.
- 31 ـ فوزي عبد القادر الميلادي : جولة مع أدباء شمال أفريقيا،
  - القاهرة، 1965.
  - 32 ـ حسن نصر: ليالي المطر، تونس، 1968.

#### ملاحظات وتعليقات

### بقلم الاستاذ ابو القاسم محمد كرو

- (1) يشير الكاتب الى ما قامت به المدرسة الحربية ـ التى أسسها المشير أحسب باشا باى ( 1837 ـ 1855 ) ـ من ترجمة كتب اوروبية معظمها فى الفنون العسكرية .
  - (2) طبع بمطبعة الرائد التونسي عام 1868.
- (3) ما يذكره الكاتب عن و توسيع مجال العلوم الطبيعية ، غير واضع ، فالملوم ال الاصلاح تناول تنظيم الادارة وسلك المدرسين ومناهج التعليم ومراحلسه بوجه عام أى ضبطه بنظام قانونى ، ولم يحدث الاصلاح تغييسرا عميقا فى أسلوب التعليم ومحتسواه ، وذلك بسبب العقلية السائدة على معظم شيسوخ الزيتونة .
- (4) المعسروف ان خير الديس كان يعمل جاهدا على مقاومة التدخل الاوروبي وخاصة الفرنسي في شؤون البلاد ، لذلك حبرس على دعم روابط تونس السياسية بالملافة العثمانية .
- (5) لعلب يعنى التسلط المباشر على غيرانية الدولة وعلى الاقتصاد التونسي عن طريق اللجنة المالية المعروفة باسم « الكومسيون » بدعوى حماية إموال المقرضين الفرنسيين والاجانب .
- (6) يشير الى الامتيازات التى منحها السلطان العصاني للدول الاوروبية المعروفة ، باسم و الامتيازات القنصلية ،
- (7) أهمل الكاتب ثورة على بن غذاهم ، وهي ثورة الكادحين والفلاحين من سكسان

- الريف والبادية . وما يعنيه بـ « تجار الاراضى ، غير واضح ، ولعله يعنى « ملاك الاراضى ، من الطبقة البرجوازية « البلدية » أى أعيان العاصمة .
- (8) لعله يعنى حركة الشبيخ محمد السندوسى ؟ إما البشبير صفر قلم يكن من خريجى الزيتونة ولا من إساتذتها ، ولكنه كان إستاذا للتاريخ والجغرافيا في المدرسة الخلدونية .
  - (9) الثابت تاریخیا آن محمد عبده قد زار تونس مرتیس :
- أ الاولى مدة شهر تقريباً من 6 12 1884 حتى يوم 4 1 1885
   ب الثانية من 9 الى 1903/9/24 . فكيف تسنى للكاتب ان يؤكد ان عبده أقام بتونس « بضع سنوات » ؟ !
- ( انظر عن رحلتي عبده الى تونس ، حوليات الجامعة التونسية ، الحلقة الثالثية سنة 1966 ) .
- هذا .. وان مقاومة الاحتلال لم تكن نتيجة زيارة محمد عبده فقد قاوم الشعب الاحتلال بالسلاح في معظم المدن والجهات . كما عارضه كثير من رجال الدولة .
- (10) الصواب أن يقال : « الجمعية الخلدونية » أذ أن هذا هو أسمها الرسمى . كما أن التعليم بهما لم يتجاوز المستوى الثانسوى . وكانت لهما مكتبة تلقى في قاعتها المحاضرات المتعددة الاغراض .
- (11) فى حدا العرض لبرنامج تعليم الخلدونية خلط بين ما كان بها وما كان بالزيتونة .. فقد تأسس التعليم الخلدوني كنظام مكمل للتعليم الزيتوني . لذا تركز البرنامج فيه على ثلاث محاور (1) العلوم الصحيحة (2) العلموم الادبية (3) اللغات الاحتبية .
- (12) شهادة و البكالوريوس، غير معروفة في نظام التعليم الفرنسي الذي يقلده التونسيون، فهي شهادة سائدة في التعليم الانكليزي أو الامريكي . وكانت الخلدونية تقتصر على منع خريجها و ديبلوما ، يعادل الباكالوريا الفرنسيسة ،

- غير ان السلطة الفرنسية لم تعترف بهذه التسوية ، لهذا كان بعض طلبة. . الخلدونية يشاركون « بصفة حرة » في امتحانات الشهادة الفرنسية .
- (13) لعلمه يعنى مشروع « مقاومة الامية ونشر التعليم بين العروش ، .. اى القبائل .. الذى كونه التونسيون لنشر التعليم الابتدائى بين سكان الريف ، وبذلك قاوم سياسة الاستعمار التجهيلية للسكان .
- (14) صدر أول عدد من الرائد التونسى عام 1861 وهذه الجريدة لم تنقطع عن الصدور حتى الأن .. وهى تسمى اليوم ( الرائد الرسمى ) وحبدًا ان يعاد لها اسمها العربق « الرائد التونسى » اذ انها احدى رائدات الصحافة العربية في العالم .
- (15) اسس جريدة الحاضرة على بوشوشة عام 1888 . والزمرة عبد الرحمس السنادل 1889 ، ومجلة السعادة العظمى ( ومي اول مجلة بتونس ) اسسها محمد الخضر حسين 1904 . والحقيقة لصاحبها عثمان بن عمس عام 1907 . والرشدية اسسها حسين بن عثمان عام 1904 . والتقدم لصاحبها البشير الفورتي عبام 1908 . ومجلة خير الدين لصاحبها محمد الحائمي 1906 ....
- (16) بالعكس فان ما تم من ترجعة كان لفرض معين ومحدود .. فالمعروف تاريخيا ان إساتذة المدرسة الحربية وطلبتها قد قاموا بترجعة كتب عديدة من اللغات الفرنسية والتركية والايطالية ، وكان معظمها في العلوم العسكرية ، وقليل جدا كان في التاريخ وغيده مما له صلة بالبرنامج المقرر . لكن هناك محاولات اخرى بذلها تونسيون في الصحافة وفي كتيبات مستقلة خلال القرن الماضي ، كما فعل سليمان الحرائري .. غير ان هذه المجهودات الفردية لم تشكل حركة ذات اثر يذكر في النهضة او في المقافة .
- (17) غاب عن الكاتب اختلاف الظروف والبيئة بين هذه البلدان .، ففي لبنان كان عامل الطائفية محركا المسيحيين العرب ، وفي مصر كان التشابه واضحا بين حركة محمد على وحركة احمد باشا باي ، رغم اختلاف حجم العميل والسكان

فى البلدين .. على أن بعض العلماء التونسيين ساهسوا بشكل بارز وهمام فى حركة الترجمة والتاليف والطباعة فى مصر مثل محمد بن عمر التونسى ، وكل ذلك خلال النصف الاول من القرن الماضى ، أما النصف الثانى منه فأن نهضة مصر الصحفية والادبية وكذلك فى مجال الترجمة قد قام معظمها على كامل المهاجرين اللبنائيين والسوريين .

- (18) حنا یعبود الکاتب لبیان دور مدرسة بساردو فی الاربعینات من القسرن الماضی ، وهو بذلك ینتقل بین موضوعات بدون ترتیب تاریخی ، علما بان مدرسة باردو قد اسسها احسد بای عام 1840 .
- (19) مذا طبيعى ، فهم الذين تعلموا لفاته وعاشوا في معاهده . وبالتسبة لتونس كان خريجو المدرسة الحربية اولا ، والمدرسة الصادقية ثانيا هم طلائسع من التأثرات ، وهم الذين نقلوا لمواطنيهم .. يكل الوسائل ... آثار اوروبا وعلومها .
- (20) الرحلات التونسية في القرن الماضي كثيرة ، وهي بدورها من أهم عوامل التأثير والتأثر بالحضارة الاوروبية . وحتى كتاب خير الدين في قسمه الثاني يعتبر من نوع الرحلات . ولمحمد السنوسي كتاب عن باريس ومعرضها الدولي لعمام 1889 ميماه و الاستطلاعات البارسية ، قارن فيه و بين الحالة الراهنة في باريس وبين حضارة الاسلام ،
- (21) لم تطلع على محاولات هذا الشعر الحسر ، وخاصة في الشكل سـ كما يقول الكناتب ـ ولعله يريد أن يقول أن شعبراء هذه الفترة قد تحرروا من الموضوعات القديمة وعالجوا موضوعات اجتماعية جديدة ، وهو المضمون الجديد الذي تحدث عنه الكاتب في الفقرة الموالية .
- (22) لم تفهم كيف أثرت الشورة في روسيما على تجمديد الادب في تمونس ؟ آ وكذلك انتشار احداثها في طول البلاد وعرضها ، والحال ان الاذاعة لم تكمن قد ظهرت بعد في تونس ، والشعب يومئذ لا يعرف معظمه القراءة والكتابة .. فهل قصد الكاتب بهذا الحسو استغفال القراء في بلاده ؟ ! ربعا ! !

- (23) حمى جمعية الشباق المسلمين التي كان الشابي من مؤسسيها ( انظر : إبو القاسم الشابي حياته وإدبه لزين للعابدين السنوسي )
- (24) القى الشابى معاضرت عن د الخيسال الشعرى عند العسرب ، في قاعة المكتبة الخلدونية ، ولكن باشراف النادى الادبى التابع لجمعية قدماء الصادقية ، وهسو من مؤسسيسه ، وذلك يسوم 30 شعبان 1347 = 1929/2/10 وطبعت في نفس العام بتقديم ونشر صديقه ز . السنوسي
- (25) في طبعة الديوان الثانية ، تونس 1966 ترتيب للابيات يختلف عبا ورد منا .
- (26) ان تجديد الشابي في شكل القصيدة لا يصل الى حدد الدرجة العالية التي يشير اليها الكاتب من القضاء على شكل القصيدة التقليدي قضاء تاما ؟! في معظم قصائد الشابي على الشكل التقليدي ، وان كان تجح تجاحا عظيما في جعلها تحمل شحنة حائلة من الموسيقي والنغم الآسر ، وفي هذا سر سيطرة شعره على النفوس . وقد تفطن الكاتب الى حدد الظاهرة فتحدث عنها في الفقرة الموالية أثناء تحليله لحصائص شعر الشابي
- (27) نستفرب أن يحشر الكاتب و الرصافي وبحر العلوم ، بين الشعراء المتأثريان بالشابي ؟ 1 ولا يحتاج نفي ذلك الى أى دليل ، فهو من الواضحات لدى قاراء الشعر العربي فضلا عن دارسية وتقاده ومؤرخية ، عربا وأجانب .
- (28) مر محمد محى الديسن القليبي من رجال الحرب الدستوري القديسم ، توفي بدمشق عام 1954 . وكان من أشد المعارضين لدعاة التجديد ، وخاصة منهم الشمابي والطامر الحداد ، والكاتب يشير منا الى رأى القليبي في الشعر الذي قدم به محاضرة الشماعر خزنه دار عن الشعر ، والمطبوعة بتونس عام 1919 .
- (29 و 80) يذكر الكاتب عدة معلومات غير مسلمة ، ومعظمها مخالف للحقائق التاريخية والمسلمات الادبية :

أولاً مو ينتقبل للحديث عن الثعالبي في سياق كلامة عن الشعبر بعبد الشبابي ، مع العلم أن الثعالبي ليس شاعبرا ، وليس من جيل الأدباء الذين طهروا بعد الشابي ، فالكاتب نفسه يذكر ولادة الثعالبي سنة 1874 بينما كانت ولادة الشابي عام 1909 .

ثانيا ـ الثعالبي من رجال السياسة والصحافة الوطنية والإصلاحية منذ العقد الاخير من القرن الماضي وخاصة مع حركة على باش حائبة في العقد الاول من هسذا القرن ، أي قبل أن يولد الشابي .

ثالثا \_ الكاتب يخلط بين النثر الفنى وبين نثر الكتابة السياسية والتاريخية اللتين تخصص فيهما الثعالبي منذ بدا يكتب في الصحف الترنسية قبل ميسلاد الشابى .

رابعا ـ الكتب التي ذكرها الكاتب للثعالبي بينها خلط كبير ، وفي معلوماتــه عنها اخطاء ينبغي تصويبهــا :

1 - كتاب و تونس الشهيدة ، كتب ونشر بالفرنسية ، ومثله كتاب و الروح الحرة في القرآن ، الذي طبع بتونس في مطلع هذا القرن ، فاعتبارهما ضمن النشس الادبي بتونس بعد الشابي أو حتى قبله أمر غير مقبول ،

2 ـ الكتاب الذى يسميه الكاتب و سيدنا محمد ، ليس عدا اسمه بل عنوانه و معجز محمد ، وقيه نظرة جديدة لحياة الرسول ورسالته ، كما يدعو قيه المؤلف الى احياء وتجديد رسالة الاسلام واشعار المسلميسن بانهم كانوا يوما قمة العالم وإصحاب حضارة سائدة ، وانهم لذلك يستطيعون ان يبهضوا من جديد .

خامسا ـ ذكر الكاتب في نهاية الفقرة 29 ان الثعالبي طالب في كتابه تـونس الشهيدة باعادة دستـور 1881 رالصواب 1861 ، ولعله خطا مطبعي في الاصل ، والحزب الدستوري التونسي ، بشقيه القديم ـ الذي كان يتزعمه الثعالبي ـ والجدبد ـ الذي كان يتزعمه بورقيبة منذ تأسيسه عام 1934 ـ لم يكن يطالب باعادة دستور ـ الذي كان ينظام ديمقراطي دستوري حر في دولة مستقلة .

حمدًا .. وقد قسام الاستاذ سامى الجندى بترجمة كتساب و تونس الشهيدة الى العربية ، ونشرته ( دار القدس ) ببيروت في 221 ص ط 1 سنة 1975 .

سادسا .. يلمح الكاتب الى ان الثمالي يصدر عن ثقافته الزيتونية فيما يكتب مستدلا على ذلك بعنوان كتابيه (القرآن) و (محمد) . ويظهر جليا ان الكاتب لم يعرف من الكتابين سوى الاسم ، ولو انه اطلع عليهما فعلا ، لغير رايه تماما . فالثمالي كان دائما ، وخاصة في مذين الكتابين ، متحررا في تفكيره وفي فهميه للقرآن وللاسلام بوجه عام . وقد لاقي اضطادا ومحاربة من رجال الدين والسلفيين الزيتونيين ، كما خوكم ودخل السجن من أجل الجكاره الدينية .

- (31) تبدو هنا دقة تحليل الكاتب لكتاب « تونس الشهيدة ، مما يدل على انه اطلع عليه ، بعكس تحليله وحديثه عن الكتابين الآخرين .
  - (32) ذكر الكاتب أرقام حياة الدوعاجي فاصلحناها واعتبرنا اخطاءها مطبعية .
- (38) يبدو أن الكاتب يخلط بين مختلف أنواع الانتاج الادبى للدوعاجى ، فقد كان انتاجه الشعرى والاذاعى بمثل هذا العدد ( خسسائة ) لا سيسا الازجال والمسرحيات القصيرة ، وليس هذا العدد ( 500 ) كلمه قصائد وإغانى للاطفال ـ كما يدعى الكاتب \_
- (34) لا ندرى كيف توصل الكاتب الى ان الدوعاجى رفض شروط ( الناشرين المهينية ( كذا ) والحقوق الزهيدة حتى بقيت آثاره مخطوطة .. فالمعروف ان أحدا لم يعرض على الدوعاجى نشر مؤلفاته ، وذلك لسبب بسيط هو أنه لم يكن بتونس في عهد الدوعاجى إى ناشر محترف ! !
- (35) تاريخ نشر الكتاب الذي يذكره الكاتب تاريخ صحيح ، ولكنه لا يمثل تاريخ نشر الكتاب لاول مرة .. فقد سبق للمؤلف ان نشره تباعا في مجلة و العالم الادبي ، الصادرة بتونس ابتداء من العدد 13 سنة 4 بتاريخ 2/9/1935 ثم أعادت نشره مجلة و المباحث ، التونسية في الاربعينات ، وكان لي شخصيا شرف جمعه من المجلتين ونشره بواسطة الشركة القومية للنشر والتوزيم سنة 1962 حين كنت مستشارها الثقافي .
- (36) نشرت في همذا التاريخ تباعا بمجلَّة المباحث التونسية ثمم طبعت مستقلـة بكتاب عام 1974 .

- (37) يمكن ، أن لم يكن مؤكدا ، اعتبار و مولد النسيان ، بمثابة الترجمة الذاتيسة لفترة اليمة جدا في حياة المؤلف ، فهي تعبر عن تجربة واقعية حادة ، ومعاناة ذاتية قاسية عرضها صاحبها بشكل ماسوى وفي اطار من الرمز الفلسفي العميسة .
- (88) لطه حسين رأى مشابه فى هذه الظاهرة العامة فى أدب المسعدى ( راجع ما كتبه طه حسين عن السد فى مجلة الفكر س 2 ع 8 ونفس المقال نشره فى كتابه « من أدبنا المعاصر » ، وللمسعدى رد عليه فى نفس العدد من مجلة الفكر .
- (39) المعروف ان الجائزة إستنت له عن قصته « بوق الليل » سنة 1960 وثم نشر القصة في العام الموالي 1961 . وليس كما ذكر الكاتب .
- (40) لعل الكاتب يعنى تقديم المطوى للمجموعات القصصية التي نشرها نادي القصة .
  - (41) في النص د دموع وعواصف ، والصواب ما صححتاه .
- (42) اسم المجموعة الحقيقى « صومعة تحترق » ولعن التحريف حصل أثناء الترجمة الاولى للروسية والثانية للعربية .
- (48) يعتبر هذا الكاتب منسلخا من ذاتيته التونسية ، فهو لم يحتمل ان يعيش في حمى وطن تتولى ادارته حكومة عربية وطنية !! فاستقر بفرنسا مدعيا الكبت والاضطهاد ... في حين ان روابطه الدينية المتعصبة والخفية وكذلك شعبوره بالانتماء اللغوى والثقافي للفرنسيين. \_ المستعبرين السابقين للبلاد \_ حسو الذي جمله يختار الاقامة معهم !!
- (44) من الغريب ان يعتبر الكاتب ( البربسر ) اقلية مثل اليهود الذين نزحسوا الى تونس وكامل الشمال الافريقي فرادا من الاضطهاد الاوروبي . ونسى الكاتب ان البربر هم سكان البلاد القدماء ، وانهم يمثلون الكثرة الغالبة في اصسول الشعب الافريقني على كامل شمال القارة ، ولئن تعرب معظمهم لغة وكلهم دينا وحضارة اسلامية ، فان ذلك لم يجعل منهم اقلية باي معنى كان .

- (45) بعد عام 1956 ــ أى بعد اعلان استقلال تونس ــ غير الكاتب نظرته وموقفــه فالتحق باصهاره مستوطنا في بلادهم الاصلية
- (46) ان ما إسننده الكاتب من دور الى رواية معى هذه ، وخاصة في اثارة الإمزجية الثورية ، يبدو لنا بعيدا جدا عن الواقسع ، لا في تونس فحسب بال في بلدان المغرب جميعا .
- ' (47) هل يعتبر الكاتب مؤلفات الطائفي المنسلخ ( مسى ) ، وكذلك الذين كتبوا مشله بلغة غير لفة الشعب ، من النثر التونسي ؟ ! ان سياق الكاتب في النص يوحي بذلك ، وهو ما نراه بعيدا جدا عن النظرة الصحيحة والواقعية . كما ان ربعا تطور النفسر بالازمات الاستعمارية والاقتصادية في سياق حديث عن مبي المنسلخ غير صحيح . قالكاتب الذي ينسلخ عن الشعب لغويا تسم جغرافيا. ليس الا وجه آخر من وجوه الاستعمار القديم والحديث .
- (48) لم إفهم ما يعنيه الكاتب من حده الفقرة بقوله و قيادة التعليم ، فالذي وضع في يد الحزب هو قيادة الشعب للتحرر من الاستعمار .

( تسوئس ) ابسو القاسم محمد كسرو

. . . . . . . \* . \* . . . ٠.

البابُ الثّاني البابُ الثّاني الأدَب التونسيّ المعاصرُ من خلاك مطبُوعًا ت

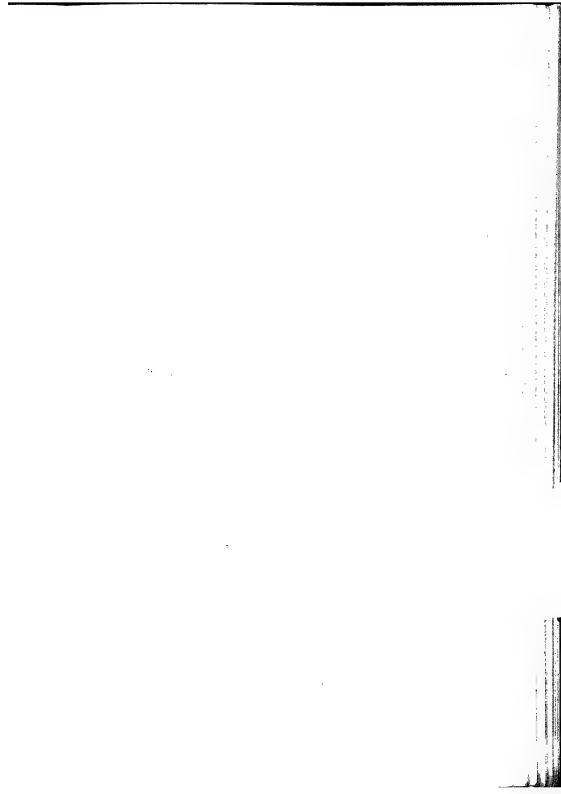

# الفَصَّل الأوَّك مسع السُّسَّا بي

#### تمهيسك

ان الاهتمام البادى والمستمر في تونس بالشابي وأدب يوحي بأن أحدا لم يستطع على مدى ما يقرب من نصف قرن أن يسد الفراغ الذي خلفه الشابي .

کما یوحی من جانب آخر بان تونس التی وهبها السابی تلك الشهرة الكبيرة تريد أن ترد له الجميل ، فقد اقترن اسم الشابی باسم تونس ، حتی لا نكاد ندری أیهما الذی عرف بصاحبه .

لقد غنى أبو القاسم الشابي أعذب وأعمق أغاني الحياة ، وأثرى الشعر العربي الحديث بدفقة من الوجدان الصافي الذي تميز به .

وانتشرت أصداء أغانيسه في أرجاء الوطسن العربي كلسه نسداء مجلجلا بأنغام الحريسة والاصراد على الحياة في أحضان الطبيعسة التي تمنح القوة والرفاهية والخلود .

وظل الوطن العسربى ، وسيظل حفيا باشعار الشابى المغملية التى تبدى من الرقة والنعومة واللمعان بقسد ما تنطوى على قسوة الدوى ، ومتانة النسج ، وطرافة العبارة ، والايحساء المجلجل بقسوة الارادة والدعوة الى الحرية ، حتى كأنه لا يستخدم الكلمات ، ولكسن الكلمات نفسها تنمو على شبابته ، وتترعرع على سنان قلمه ، ويبدو من ألفتها مع جاراتها وكأنها خلية حية تنبض جرُئياتها بحرارة الدماء ولا تقبل الانقسام .

شعسر كأنه تراتيل الملائكة في الملا الاعلى تتردد في أسماع الخالدين، ومع أن الشابي لم تكن له فلسفة محددة المعالم، الا أن شعره كان صورة للقلق والحيرة، والتردد، فهو مشبع برفض الحياة والاقبال عليها، وقد كان هذا ولا شك سمة من سمات السباب العربي الذي كان يتململ يومئذ في قيود الرجعية والاستعمار، يرفض القيود، ويتمرد على الاغلال، ولكن بعزم واهن وساعد كليل، تحيط به حكومات مستكيئة للنخيل، ومجتمع غارق في الخرافات.

ولقد كان يكفى أبا القاسم الشابى فى ذلك الحين أن يرفع علم الثورة ، ويصر على ادادة الحياة فى جيل لم يعرف معنى الثورة .

هذا ما عرف عن الشابى لدى جماهير قراء العربية فى المشرق والغرب ، منذ تسرده اسم الشابى على أديسم الصحف السيسارة فى الوطن العربى الاكبر .

اما ما لم يعرفه الا جمهور الباحثين فهو ان الشابى باحث وناقد ثورى ، تبدو انتفاضته في البحث الذي قدمه عن « الخيال الشعرى عند العرب » انتفاضة صغيرة ، نعسم ، ولكنهسا مليئة بالطاقسات المنفجرة .

وأما ما لم يعرفه الاقل من القليل فهو أنه كاتب رقيق يصطنع الاسلوب الدرامى في مقطعاته ولوحاته المنتزعة من الحياة ، وحتى في رسائله ويومياته الانيقة المفعمة بالحيوية والصدق والصراحة والدقية .

وككل عملاق في عصره أخمل الشابي كثيرين من شعراء عصره في تونس ، فظهروا بجانبه خافتي الاصوات .

ولم تكن تلك جناية الشابى ، بسل كانت جناية التخلف والاستعمار الذى فصم عرى الوطن العربي وفتت وحدته ، وجعل منه شرقا وغربا .

لكن القومية العربية العريقة كانت وما زالت تتحدى الفناء، وتتحدى عوامل التفتيت، فلو لم يبسرز اسم الشابى فى المشرق، ويتردد بجانب الصحبة المتواكبة حول مدرسة الديوان وجماعة أبولو فى مصر لما عرف كشاعر طليعى تردد اسمه منذ ذلك اليوم، وسيظل يتردد فى وعى الاجيال كلما أتياح لها أن تعرف المزيد من جوانب عبقريته الاصيلة.

ولقد كان ذيوع اسم الشابى وأشعاره بين قسراء العالم العربى حافزا للتطلع الى معرفة الكثير عن تونس وأدبائها وشعرائها ومفكريها ، وبالتال للتعاطف مع قضاياها الاجتماعية والسياسية والثقافية ، فلقد جاء وقت كانت تعرف فيه تونس بأنها بلد الشابى فحسب .

وبقدر ما كان لتونس من صلات ببلدان الشرق ، فانها لم تبرز كبلد مفعم بالجمال والنضال في سبيل الحرية بقدر ما برزت في شعر الشابي .

والشيء الجادير بالحماد أن جيل الادباء والنقاد التونسيين المعاصرين قد آمن بعبقرية الشابى ، وبحقه عليها في أن يبشروا برسالته في العالم العربي كله ، وأن يصنعوا من حياته وشعره جسر صداقة ، وملتقى حب وتعارف وتعاون بين المشرق والمغرب في تبادل مثمر لما بين الادب التونسي والآداب العربية المعاصرة من آراء وأفكار وايجاد الوسيلة للتفاعل بين الجناحين .

وعلى الرغم مما أحس به الشابى فى حياته من مرارة الاهمال ، فان نصيبه من التقدير كان كبيرا ، اذ وجد فى ابان انطلاقه الفنى من يأخذ بيده ، حينما تلقفه الشاعر الناقد الكبير الدكتور أحمد زكى أبو شادى فقدمه الى العالم العربى على صفحات مجلة أبولو ، فقدم فيه الوجه المضىء لتونس الخضراء .

واعتقد أن حظه اليوم من التقدير أكبر ، بما يقدم له شبساب الادباء في تونس من عناية بحياته وتراثه الذي يجمع وبنشر الان في أوسع نطاق ، بعناية الهيئات والافراد ، وفي مقدمتهم الاستاذ أبو القاسم كرو ، الذي كان أول من عرف بالشابي تعريفا علميا في كتابيه « الشابي حياته وشعره » ، و « كفاح الشابي » ، وما ذال يجمع تراثه ويعمل على تحقيقه ونشره ، ويجمع حوله الكتاب والنقاد ليؤرخوا للشابي ، ويجمعوا انتاجه ويحققوا تراثه ، حتى أنشا مشروعا خاصا بذلك ، وهو اصدار سلسلة من الكتب عن حيساة الشابي » الشابي وانتاجه في مختلف أشكاله وألوانه باسم « مكتبة الشابي »

وبفضل هذه الجهود الفردية والجماعية صدرت طبعة جديدة من ديوان « أغانى الحياة » للسابى ، وصدرت رسائل الشابى ، ومذكرات الشابى ، ودراسات عن الشابى ، وما زال فى الطريق الكثير والكثير عن الشابى ، للكشف عن جوانب جديدة من حياته ، وعن ألوان جديدة من انتاجه ، وفيه الشعر ، والبحث ، والقال ، والقصة ، والمسرحية ، والخواط ، وجميع فنون الادب وأشكاله ، مما دبجت براعة الشابى الذى لم يعش فى هذه الحياة الا عمر الورد ، والذى براعة الشابى الذى لم يعش فى هذه الحياة الا عمر الورد ، والذى أنتج فى دبع قرن - هو كل حياته - ما يتجاوز انتاج العباقرة فى عديد من القرون فى امتداد أثره وعمقه واتساعه .

وحسبنا هنا أن نحيى ذكرى الشابى شاعر الشعب والحرية والطبيعة وادادة الحياة والخلود، وان نعيش في تراثه الانساني المجيد.

# الشابى ٠٠٠ حياته وشعره تأليف: أبو القاسم محمد كرو

لا يملك مؤرخ الأدب المعاصر أن يغفل عن سجل الشعراء الخالدين شخصية أبي القاسم الشابي وتراثبه.

كما لا يملك وهو يكتب عن الشابي أن يستغني عن المصدر الغني والأصيل في التعريف الكامل بالشابي وهو كتاب الكاتب الناقد التونسي أبي القاسم محمد كرو.

والكتاب المذي نعرضه اليسوم هو أول كتاب عام مستفيض كتب عن الشابي، وهو كذلك أول إنتساج لأبي القاسم كرو (1) ولكنم بحث علمي مكتمل الجوانب يدل على قدم راسخة في البحث، وليسس تجربة كاتب مبتمدىء.

ومن المقدمة يتبين لنا منهج الكتاب وهدفه، كما يستبين الجهد الدي بدله المولف ليجيء كتابه مرجعا يطمئن إليه الباحثون والدارسون في أدب الشابي، فقد أراد أن يعسرف الشابي الى القراء العرب في أقطار الشرق باعتباره علما مسن أعسلام النهضة في تونس، وشاعرا من زعماء المجددين في الشعر العربي المعاص، كما أراد أن يعرض على الناس آلامه وعذابه وشقاه وأساه مجموعة في أول كتاب عن حياة الشابي وأدبه.

<sup>(1)</sup> طبع لاول مرة في بيروت عام 1952 والكاتب يتحدث عن الطبعـــة .

ولقد استقى الحقائق من معادرها الاعلية ، واستخلص المعلومات من البيئة التي عاش فيها الشاعر، ومن كل المنابع ذات العلات الوثقى بالشاعر وبحياته ، واتصل بمعاصريه ومخالطيه، وكان يبحث في كل كبيرة وصغيرة ، ويسأل عن الأشياء القليلة الأهمية والبالغة القيمة، ما دام في معرفتها شيء من العلم والفهم لنواح جديدة من حياة الشابي وأطوار شاعريته.

والحق أن الشابي ظاهرة عربية في الأدب المعاص، نضج في وقت مبكر من الفي وقت مبكر من الفجس كذلك، وعاش حياة قصيرة ولكنها عميقة كأبطال الأساطيسر.

وحفاوة المؤلف به تجعلنا نعايشه ونتعاطف معه ونحسو على آلامه.

والكتاب يضم قسمين: القسم الأول وهو الدراسة، والقسم الشاني المختارات وهذه المختارات يصنفها المؤلف صنفين: شعر الشابي قبل العشرين، وشعره بعد العشرين، اذ من المعروف أن الشابي قد ولد عام 1909، وفارق الحياة في عام 1934، ويرجع تاريخ بعض قصائده الى عام 1923، أي أنه مارس القريض وهو في الرابعة عشرة من عمره، واستمر أحد عشر عاما يفيض عنه الشعر العبقري كما يفيض الماء العدب عن المنابع الطاهرة وعطاؤه يزيد ويصفو حتى آخر أنفاسه.

والقسم المخصص للدراسة يجري في فصول قصار تشكل لمحات عن: - الحياة الثقافية التي تنبيء بأن القطر التونسي عامر بالحركات الأدبية والثقافية والشخصيات المفكرة في القديم، ومن أبرز مفكريها ابن خلدون وابن منظور، وصاحب زهر الآداب، وفيها الجامعة الزيتونية، وجامعة دار الحكمة بالقيروان.

- أما النهضة الحاضرة فترجع جذورها الى الوزير خير الله الله وضع الأسس المتينة لنهضة عربية معاصرة بانشاء المسدرسة الصادقية وادخال اللغات الأجنبية، وحتى بعد أن طمس الاستعمار معالمها وارتد بالبلاد الى الوراء، صمدت الطلائع الواعية للكفاح حتى استطاعت أن تسير بتونس في طريق النور والحرية، وكان الشابي أحد المشاعل، وطليعة المناضلين في العقد الثالث وبداية الرابع من هذا القرن حتى تقهقرت الرجعية وبدأت حركة التجديد.

- وعن حياة الشاعر يتحدث عن زمان ومكان ميلاده في الشابية من ضواحي توزر في اقليم الجريد جنوبي تونس، الغني بمفاتس الطبيعة، وكيف بدأ تعليمه في الكتاب فخفظ القرآن في التاسعة وأخذ والمده - وهو خريج الأزهر - يلقنه مباديء العلوم، وسمح لمه بقراءة كتب الدين والتصوف والفلسفة، وفي الثانية عشرة يلتحق بالزيتونة في تونس عام 1921، فيتخرج منها عام 1928، وكان انتقاله الى العاصمة نقطة تحول في حياته لأنه وجد فيها الانطلاق والتحرر والنشاط الأدبي، وفيها

قرأ الكثير من انتاج الأدب المهجري الذي وجهه الى نقد الحياة والثورة على الأوضاع، كما وجهه الى الصوفية، والأسلوب الساخر، الى جانب قراءته في أمهات الأدب العربي القديم، وفي الشعر المعاصر، وفيما ترجم من روائع الأدب الأروبي.

ثم التحق بكلية الحقوق التونسية وتخرج منها عام 1930، وكان في كل هذه المراحل يشارك في الحياة الأدبية مشاركة جادة، ويتزعم الاتجاه الى اصلاح التعليم، وتأسيس الجمعيات مشل "جمعية الشبان المسلمين" و"النادي الأدبي".

وقد سبب لـه مـوت والـده صدمـة كبيـرة غيرت الكثيـر من حياتـه، وكان بدايـة متاعبـه ومسؤولياتـه، مما جلب عليــه الآلام وأمراض القلب، حتى انتهـت حياتـه نهاية مؤلمـة.

- وفي البيئة الاجتماعية رأى الشابي من حوله مجتمعا مريض الجسد والروح مستسلما للاستعمار والرجعية والتعاسة والبؤس، وأعلن آراءه بجرأة وحماسة في شعره وفي نشره، وأخذ يستنهض همم شعبه، ويحفره للنظال، ويضم جوانحه على الألم والمرارة وهو يحطم الحواجز والسدود أمام مجتمع لينطلق ويحلق.

أما عن حياة الشاعر الخاصة فقد تزوج وترك الحياة ومن خلفه طفلان ، ويرجح كتاب سيرته أنه لم يكن موفقا في حياته الزوجية لأن زواجه المبكر كان ارضاء لوالده من جهة ، ومن جهة أخرى لأنه لم يجد في زوجته الصورة الشاعرية التي

رسمهما في شعره للمرأة، ولهذا اتجه بحبه الى امرأة خيالية (1).

وعن مؤلفات الشابي يحدثنا المؤلف عن ديوانه "أغاني الحياة "وعن كتاب " الخيال الشعري عند العرب "وعن رسائله الأدبية وعن يومياته وقصه ورواياته النثرية والشعرية، ومنها رواية في المقبرة، وصفحات دامية، وجميل بثينة، ومسرحية السكير ، ومن محاضراته ومقالاته، ومعظمها مخطوط لم ينشر.

واذا انتقلنا مع المؤلف الى القسم الثاني من الكتاب، وهو المختارات التي نشرها من شعر الشابي، والتي كانت أكبر مجموعة من شعره تنشر قبل صدور ديوانه كاملا، فقد قسمها المؤلف الى مرحلتين: مرحلة ما قبل العشرين، ومرحلة ما بعد العشرين.

فضي المرحلة الأولى يختار عشرين قصيدة ومقطوعة، تمثل العناوين: شعري - تونس الجميلة - زئير العاصفة - الحرب - لعلعة الحق - في الظلام - الزنبقة الذابلة - الدموع - اغنية الأحزان - نظرة في الحياة - مأتم القلب - الأمل والقنوط - شكوى اليتيم - أيها الليل - الملل الأليم - أيها الحب - في شعر.

أما ما بعد العشرين فقد اختار منها ثلاثين قصيدة ومقطوعة هي :

<sup>(1)</sup> من رأى الحليدوى ان الشابى يتغزل في مثل إعلى للمرأة ، وليس في المدرأة معينة ، وراى مؤلف كتاب الشابى يختلف عنه تمامها .

مناجاة - الايمان بالحياة - الجمال المنشود - يابن أمي - الى طغاة العالم - ارادة الحياة - طوات في هيكل الحب - الساحرة - ألحاثي السكرى - تحت الغصون - قلب الشاعر - الأبد الصغير - قال قلبي للاله - زوبعة في الظلام - قلب الأم أنا أبكيك للحب - الجنة الضائعة - أغاني التائه - في ظلل وادي الموت - الأشواق التائهة - الرواية الغريبة - الناس - أمل الشاعر - النبي المجهول - أيتها الحالمة بين العواصف - في ظلال الغاب - فكرة فنان - من أغاني الرعاة - نشيد الجبار - الصباح الجديد.

ومع أن المؤلف لم يوضح لنا ملامح كلتا الفترتين، ولم يستند الى مرجع تاريخي يجعلنا نتأكد من أن هذه القصائد تنتمي الى هذه الفترة أو تلك (1). الا أننا نلمح من مجرد عناوين القصائد أن إنتاج المرحلة الأولى يتسم بسمات الصبا، ويغرق في رومانتيكية المراهقة، على حين تتجه مختارات المرحلة الثانية الى المجتمع ، ومسائل الحياة، والنزعة الفلسفية، وعمق التحليل لعناصر الطبيعة.

وعلى كل حال فهي ثروة من شعر الشابي لــم تتجمع مـن قبــل في وعاء واحــد حتى صدور هذا الكتاب.

<sup>(1)</sup> كان اعتباد المـؤلف على الحدس والنقد الادبى وبعض المصادر التى نشرت تلمك القصائد متفرقة ، وقد إشار الى الفهم الاول الكانب نفسه ، كما ثبت ان تقسيم المؤلف كان صحيحا وسليما الإ فى قصيدة واحدة ، وذلك بعد طبح ديوان الشابى وعليه تاريخ قصائده .

وينتهي الكتاب بايسراد نماذج من نشر الشابي ، وقد يكسون أول تعسرف بالشابي الناثر، ومن بين هذه النماذج خواطر، وبحوث قصيرة، ولوحات من الشعر المنثور، مشل: الشعر: ماذا يجب أن نفهم منه؟ وما هو مقياسه الصحيح؟ ويقظة الاحساس وأثرها في الفرد والجماعة، وصفحات دامية، وأغنية الألم.

ولكن هكذا ينتهي الكتاب كما ترى، دون تحليـل لشعـر الشابي، والتعريف بخصائصـه الفكريـة والفنيـة، وبيــان اتجاهاته، ومواطن التجـديد عند الشابي، وعناصـر هذا التجـديد

ولكن حسب هذا الكتاب أنه كان بداية للتعريف بالشابي وإضاءة لجوانب شخصيته واستلالها من خضم الظلام والجهالة التي كادت تطمر حياة الشابي ، لمولا أبو القاسم كرو وكتابه عن " الشابسي ... حياته وشعره ".

## كفساح الشسابسي

#### تاليف: أبو القاسم محمد كرو

في يقيني أن الاديب —كاتبا أو شاعرا — لا يحسن أداء فكرتــه ما لم يحسن تجربتهــا، ويتفاعل معها، ويحياها حيّاة عميقة نابضة بكل قواه المدركة واللامدركة، والا فهو منمق ألفاظ ليس غير.

وأديبنا الباحث أبو القاسم كرو ينبض قلبه نبضات صادقة محتدمة بكل معاني الحياة في كل ما يكتب، وتحس حرارة قلمه تقطر من دمه وأعصابه، وقد قرأت له أخيرا «كفاح الشابي » وأشهد لقد كانت حرارة إيمانه ببطولة الشابي تندمج بكيانه، فتجعله يحيا تجربة الشابي ونضاله الرائد، ويحكي حكايات قلبه الثائر الجهار.

وقد بلغ قمة التوتر وهو يتحدث عن حياة الشعب التونسي النبيل المعدن، الذي زرع في الشابي إيمانه بنفسه وبأمته، فوهبها شبابه وفنه، وفني في أمواجها الهادرة المتأبية على قيود الشواطيء والخلجان.

وكان يحلق الى قمم الشابي مخلفا عند السفوح أولئك الهازلين من الشعراء الذين كفروا بالشعب، وآمنوا بمصالحهم الضرورية أضعف الإيمان، فأوصدوا قلوبهم دون الشعب الكادح، وانطووا على أنفسهم يغنونها أغنيات متخاذلة خرساء.

لو قلت إن كرو تعصب للشابي حتى رفع صاحبه فوق مستوى الشعراء — بله البشر جميعا — لما عدوت الصواب، ولا تثريب عليه إن هو فعل ، فشخصية الشابي الماردة في دنيا الأقزام، وحياته الخاطفة التي توشك أن تكون أسطورة وشعر الشابي المعدود في الروائع الإنسانية الخالدة، وآراء الشابي الرائدة من جيله المتخلف — كل ذلك جدير بأن يأسر مؤرخ أدب الشابي فيدعه يتعصب له على غير وعي منه، وتلك خصيصة لا بد أن يصطحبها كتاب التراجم الناجحون ولو ساعة يسجلون حياة أبطالهم، وهي ظاهرة نلمسها في كل ما يكتب كرو عن بطله الشابي الخالد.

ولكي يحددكاتبنا الموفق مكانة الشابي في ركب الشعر عرض لنا قصة الشعر العربي منذ عرف، مبرزا عيوبه ومزاياه ومسجلا ما فيه من وثبات تطورية، ذاكرا لذوي الإحسان أياديهم حتى يبلغ الذروة فيجد الشابي هناك.

ولكي يحدد مكانة الشابي بين رواد الوطنية عرض للبيئة عرضا خفيفا تلمح في ظلاله كيف شق البطل طريقه بين صخور الجمود والرجعية والتزمت والاستعمار وكيف دوت آراءه الوطنية الإصلاحية الحرة رغم القماقم والسدود، ولم ينس أن يذكو الذين شدوا أزر الشابي أو سلكو اطريقه وإن تخلفوا عنه مراحل ومراحل، وراح يوازن بينه وبينهم لينتزع له كأس البطولة، ويتوج هامته بأكاليل النصر الساحق المؤزر.

وربما يكون صنيع الشاعر في شعبه غير ذي بال لو أنه كان شعبا متقدما أو كان الشاعر مسبوقا في هذا الدرب، ولكن الشابي عاش

في عصر متخلف يقتات الرجعية ويرسف في تقاليد بالية ويشهر الدين المفترى عليه سلاحا في وجه كل مصلح، وذلك ما يبرز كفاح الشابي، ويجعله في مصاف رواد الوطنية الكبار، الذين يفتحون مغاليق العقلية البشرية، أو على الأقل يعالجون أقفالها، تارة بالترغيب وإبراز مفاتن الوطن، والدعوة الى تغذية الروح من ينابيعه، وتارة بالحث والدفع الحاني الرقيق، وأحيانا بالنذير الصائح المجلجل.

والظاهرة الجديرة بالالتفات أن الشعب ظهر بمعناه الكامل في شعر الشابي في وقت مبكر، وبطريقة تلقائية، يوم كان ينتفض انتفاضة الحرية في بلاد العروبة كلها، وأن الوطنية بمعناها الأمثل لازمت هذه الظاهرة في شعر الشابي، فلقد اندمج في آمال شعبه وآلامه لا ليخدعه ولا ليبكي معه، ولكن مبشرا بالحرية يدفع الشعب نحو فجرها دفعا قويا، وما زالت قولته تتردد على ألسنة صبيان العروبة وكهولها وشبابها وشيوخها في كل مناسبة واعية، حتى باتت أنشودة من أناشيد الثورة، تعتمل في كل صدر وتتغلل في كيان الأحرار، وتضيء حروفها كسطور الإنجيل في قلوب القديسيين.

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد الميل أن ينجلي ولا بد القيد أن ينكسر

ولم تكن الوطنية عند الشابي خديعة يستتر خلف جدرانها، ليكسب مجدا رخيصا، أو يدعي بطولة زائفة، أو يتزعم فئة من الناس، بل كان شعره ومثاليته على أتم ما يكون من التجاوب حتى جاء شعره في الوطنية أروع مثال للتضحية، وأكثر جرأة وحرارة، وأعمق ثورة مما نرى من وطنية مصنوعة في شعر كثير من أدعياء الوطنية.

وكثيرا ما تعني الوطنية الثائرة في شعر الكثيرين افتعال الثورة والظهور بمظاهر الهمجية التخريبية، ولكن الشابي كان مع الشعب دائماً يمسح آلامه، ويحدد آماله، وينضج ثقافته ويغذي حاسمه الاجتماعية، يريده شعبا نبيلا، متيقظ الفردية متماسك الجماعة.

وما كان على الشابي من حرج لو قنع بأن يكون تونسيا، يتغنى بآلام التونسيين وحدهم، يوقظ أمانيهم، ويكابد مشكلاتهم، وهي كبيرة وكثيرة، ليكسب بطولة محلية كغيره من الشعراء الانطوائيين الذين يعيشون في أصدافهم؛ ولكنه غنى كل أمة منكودة، ودفع كل شعب مغلوب، ليبحث عن حقيقته، ويغتصب حريته من الاستعمار والطغيان غير نادب ولا مؤنب، ولكن في حنو وموحمة، وزمالة طيبة متعاونة.

هكذا يحدثنا أبو القاسم كرو في حرارة وعسق إيمان بعبقرية الشابي.

وكان من تمام الايمان بالشابي والانتصاف لـه أن يـرد عنه هجمات الحاقديـن وأوهام الجاهلين، وهم كثيرون، وقـد فعل ...

لقد تنقل بنا المؤلف في حياة الشابي وإنتاجه، فبعد الموازنة المستوعبة، يقفز الى "قمة الشابي" فيعرض لنا صورة رائعة لهذا الملاك المحلق.

وفي الفصلين الأخيرين يتركنا مع الشابي وجها لوجه، يتحدث الينا عن عالم الغيب بشعره الرائع وروحه الحنون، ويروينا من نبعه الصافي عن "الوطنية العميقة " ثم يجول بنا في معرض "الطبيعة عنده الشابي "وليست الطبيعة عنده زخرفا ولا زينة، ولكنها وسيلة جذابة للكشف عن جمال الوطن، واستقطاب محبة الشعب حوله، واستمساكه بوطنيته الصادقة.

ولم يكتف المؤلف بهذه الجولة في شعر الشابي، ولكنه ترك له قطاعا من الكتاب يتحدث فيه عن مبادئه وفلسفته تجاه الحياة، ونظراته في الوطنية، ويروي لنا ذكرياته المحببة التي تشيع في جوانبها حرارة الكفاح.

الحق ان المذي يقرأ هذا الكتاب ينتهي من قراءته وهمو مجهد مشدود الاعصاب، لانه لا يستطيع ان يكون قارئا فحسب بل لا بد ان يعيش الصورة التي جلاها المؤلف لحياة الشابي القلقة المتوترة والمتبرمة بالحياة، الساخطة عليها، وهي في نفس الوقت حانية عليها متفائلة بعطائها.

وقد ينقم القاريء على ما كابد الشابي في حياته من آلام الحياة، وأحقاد الناس ولكنه لا يشعر ابدا بالرثاء للشابي او الإشفاق عليه، لأنه كان بطلا انتصر على آلام نفسه، وعلى معوقات شعبه وكان عملاقا من عمالقة الاساطير، وان اتشح بوشاح التواضع.

ولقد جهد الاستاذ أبوالقاسم محمد كرو ان يجعل هذا الكتاب صورة صادقة لشخصية الشابي ونفاله وانتصاراته، حتى تأكدت عبقريته في وعي الجماهير العربية، واصبح على قصر حياته انشودة حلوة على كل الالسنة العربية، لقرب شعره من القلوب الفتية الطامحة الى الحرية، ولروعة حياته الرقيقة والمليئة بالكفاح والعبقرية حتى أخمل الكثيرين من معاصريه من شعراء تونس خاصة وبعض الشعراء العرب المعاصرين بوجه عام.

وبهذا الكتاب وبغيره من الكتب اصبح أبو القاسم كرو هـو المــؤرخ الصادق الأميــن لحياة أبي القــاســم الشـــابــــي(1).



A snoral Organization of the Missandine Library ( GOAL )

<sup>(1)</sup> طبع الكتاب لاول مرة في بيروت عام 1954 ونشر المؤلف مقاله عنها في جريدة الصباح التونسية عدد 18 ـ 11 ـ 1955 .

### رسائل الشابسى جمع : محمد الحليسوى

من مظاهر الجد لذى مؤرخي الشابي المعايشين لـ أنهـم حريصون على حفظ المصادر الأصليـة لهذا التاريـخ، وجمعهـا وإعـدادهـا للتداول ليقوم تاريخه على الأسـس العلميـة المعتبرة.

ومن حسن حظ تاريخ الأدب المعاصر أن أصدقاء الشابي قد احتفظوا بكل نبضة من نبضات شخصيته حية دافئة حتى اليوم بصورة قبل أن نجد لها مثيلا حتى بالنسبة لكبار الأدباء في العالم العربي.

ربما ساعدهم على هذه الإحاطة قصر حياة الشابي، والمحصارها في نطاق زماني ومكاني ضيق.

وإذا كانت الحياة قد قست على الشابي قسوتها المنكرة فإن التاريخ المعاصر قد أصبح حفيا به أبلغ الحفاوة ، بفضل ما يقدمه أصدقاؤه وحواريوه.

ومن حواريي الشابي المذين قاسموه حياته الكاتب الشاعر محمد الحليوي المذي تعرف عليه في وقت مبكر من حيا تهما، ثم جرت بينهما مراسلات اتصلت على مدى خمس سنوات من منتصف عام 1934، وهي أخصب فترات حياة الشابي ،التي أصدر فيها كتابه عن "الخيال

الشعـري عنـد العـرب "، ونشر فيها معظـم أشعاره، وأعـد فيها ديـوانـه للنشــر,

وفي كتاب "رسائيل الشابي" بعرض محمد الحليوي أربعا وثلاثين رسالية وجهمها اليه الشابي ، كما يسجل ردوده على هذه الرسائيل في أربعين رسالية وجهمها هدو إلى الشابي، ثم أتبعها بعشرين رسالية كتبها صديق الطرفيين محمد عبد الخاليق البشروش.

ومع أن هذه الرسائل كما يقول جامعها "رسائل شخصية ، تتناول مشاعر صديقين يتحدثان بكيل حرية في مسائل أدبية، وعن أشخاص مختلفين من الوسط الذي كانا يعيشان فيه، ويتبادلان عواطف ذاتية متباينة، تتدرج من المحبة الخالصة والإعجاب المطلق الى العتاب واللوم والتعنيف" ...مع أن جامع هذه الرسائل يقول ذلك، فإن هذه الرسائل تتناول قضايا أدبية هامة، ومحاورات حول الأدب والأدباء، وتضيف حقائق ومعلومات عن التيارات والشخصيات في الاطار الفكري والثقافي للعالم العربي عامة، ولتونس ومصر بعفة خاصة.

كما تبدو فيهما ظواهمر جمديرة بالتسجيل:

أولاها: أن المتراسلين تعمدا في مرحلة من مراحلها أن يجعلا منها حوارا أدبيا مقصودا، وشبيها بما كان بين كبار كبار أدباء الغرب، وقدرا لها أن تنشر في يموم من الأيام،

فتحدث نفس الأثر الذي تركته الـرسائـل المتبادلـة بين لامرتيـن وسانـت بيف، خاصة وأن الحليوي كان يلقب الشابي بلقب "لامرتين العرب"، ويجعـل نفسه منـه بمنزلـة سانت بيف، كمـا ورد في رده علـى الرسالـة السابعـة والعشريـن.

ثمانيتهما: يقترح الشابي في حاشية رسالته الحادية عشرة أن يتخذ موضوعا أدبيا يصلح محورا للتراسل، يتجاذب فيهما الصديقان أطراف الحديث ، ويدور الجدل، حتى تظل الصداقة حية، ويظل غذاؤهما روحيا جميلا.

ثمالتها: طرح الشابي في رسالته الحادية عشرة اقتراحا بتأسيس مشروع مشترك بين الأصدقاء الثلاثة - الشابي والحليوي والبشروش - للنهوض بالأدب ، وبذر نواة الحياة الأدبية في تونس، وذلك بأن يضع كل منهم مبلغا من المال بأحد البنوك أو مكاتب البريد، وما يتجمع من الأصل والفائدة يكون تحت طلب من يريد من المؤسسين أن يطبع كتابا، وبعتبر ذلك قرضا يرد فيما بعد.

ويضاف الى تلك العمديات والمخططات أن هذه الرسائل كانت مسرحا تنطرح عليه قراءات الشابي ومشروعاته الأدبية والثقافية، وميلاد بعض أعماله الفنية، وكانت تعرض بطريقة عفوية وتلقائية، ومنها نتبين جملة من قراءته، وطرفا من المؤثرات في أدبه ، فقد قرأ للعقاد وأعجب به وبكتب المؤثرات في أدبه ، فقد قرأ للعقاد وأعجب به وبكتب "الفصول"، و "ساعات بين الكتب"،

وديسوان « وحي الأربعيسن "، وقرأ للمازني كتابه " حصاد الهشيم "، وقرأ لمخائيل نعيمة كتاب " الغربال "، وقرأ لجبران كتابيه " العواصف "، و" الأجنحة المتكسرة "، وقد أغرته هذه القراءات بالعودة الى المعري، وابن الرومي، وابن الفارض ، وابن عربي، كما قادته الى قراءة الأدب الرومانتيكي المترجم عن زعماء الرومانتيكية في الغرب.

كذلك قرأ جملة من شعر أبي شادي ، ونقد الرافعي، وفصول الزيات، وبعض كتب طه حسين ومقالاته في مجلة الرسالة، وفصول هيكل في جريدة السياسة الأسبوعية، وبعض كتب أحمد أميسن.

وقد انطرحت هذه الاعمال كلها في شعره بطريقة واعيـة أحيانـا، وفي كثير من الأحيان بطريقـة لا واعية.

والذي يجعل لهذه الرسائل قيمة أدبية وتاريخية هو ما تضمنته من آراء أصلة في الأدب والأدباء، وفي الثقافة وشؤون الفكر العربي المعاصر بصفة عامة، وترجع قيمتها الى أنها آراء منصفة وواقعية، وليست واقعة تحت تأثير أية ضغوط، بالاضافة الى أنها خالية من أي تهجم أو محاباة ، ومع ذلك فهي آراء شخصية ، يحمل صاحبها كل تبعاتها، ويدافع عنها بشجاعة.

وأبرز آرائـه في الأدب ما سجله عن العقاد وأبـى شادي ومجلة أبـولو.

فعن العقاد يقول عقب قراءته لكتاب "ساعات بين الكتب": "لقد تمليت بما فيه من صور الفن، ومشل الحياة ما لا ينتج الا عن ذهن جبار ولود، وعبقرية نادرة خارقة، أما لغة الكتاب وأسلوبه فهو الأسلوب القيم الجميل الذي لم يكتب العقاد فيما سبق خيرا منه".

ثم يقول فيما كتبه العقاد عن شكسبير : "لقد كتب العقاد فيما كتب عن شكسبير كتابة لو علم أنها ستكتب عنه لمجد نفسه ألف مرة ، كتب عنه كتابة لا أحسب أنها كتبت عن بشرى من قبل ... ".

وعن ديوان "وحي الأربعين " يقول: " فيه ما شئت من فلسفة ناضجة في المحياة والناس، وغزل مطول، ووصف شامل نفاذ، وسخر لاذع عميق، أما أسلوبه فهو أرقى من أسلوب أشعاره الماضية ، ولا غرو فهو العقاد".

أما أبو شادي فقد كان هو الذي بدأ – على عادثه – بالكتابة الى الشابي، يدعوه للمشاركة في تحرير مجلة "أبولو"، والشابي يقول في حاشية رسالته الحادية والعشرين، المؤرخة في أول يناير عام 1933: "ورد عليي في بحر الأسبوع الماضي العدد الرابع من مجلة أبولو المصرية ، وهي مجلة لخدمة الشعر الحي، ثم ورد علي بعد ذلك بيوم من سكرتير الجمعية ورئيس تحرير المجلة الدكتور أبي شادي مكتوب يقول فيه إنه يرغب مني امداد المجلة بما يمكن من شعر ونشر."

ثم يقول في رسالته الثانية والعشرين ردا على المحليوي: "إنني أشاركك الإعجاب بمجلة أبولو، ولكنني أرى أن بينهاوبين السمو خطوتين:

الأولى: أن يقسو صاحبها في انتخاب ما يرد عليه، فلاينشر الا ما سمت روحه وشرف أسلوبه، حتى أصبح جديرا ــولــو أقــل من كل الجدارة ــ أن يصير فنــا.

الثانية: مشاركة عظماء مصر في تحريرها، كالعقاد، والمازني، وطه حسين، ومن لف لفهم، فإن الطبقة التي تحررها هائه الأيام وخصوصا في النثر – ليست من القوة في شيء.

أما علاقتي بأبولو فقد وجهت لها قصيدين، ومعلوم الاشتراك، وطلبت من صاحبها أن يوجه الي الأعداد الأولى منها، وقد ورد علي كتاب منه بعد ذلك، وطيه معلوم الاشتراك نفسه، قائلا انه يستميحني عذرا في إرجاعه، لأن المجلة توجه الي كهدية خالصة، كما أهدى إلي نسخة من ديوان له اسمه "أشعة وظلال" ووجه إلى الأعداد الأولى من المجلة".

وبنفس الاتزان والتجرد والتحليل يبدي رأيه في أبي شادي وشعره: "الحقيقة أنني كنت لا أستطيع أن أتم قصيدة لأبي شادي، ولكنني رضت نفسي على أن أتابعه حتى ألفته، فتبين لي أن الرجل في صميمه شاعر حساس، يمتاز بروحانية صوفية في نظرته الى الوجود، ولكن الـذي أسقط من قيمة أدبه شيئان:

أنه متعجل مكثار، لا يصبر على التجويد الذي هو عمل
 لا بد منه للفنان المتسامي.

2) أن صوره الشعرية لا تبدو واضحة كاملة في شعره، بحيث ترغمك على تذوقها والاستمتاع بها، بل انها لتبدو ملتاثة غائمة سريعة كل السرعة، كأنها صور شريط سينمائي يدار بسرعة جنونية، وهذا السبب ينأى بالناس عن تذوق شعره، وإدراك ما فيه من صور شعرية وإحساسات عميقة، تدل على نفس واعية، ولذلك فشعره يبدو فاترا في كثير من الأحيان ....»

وفي هذه الرسائل تتناثر وقائع حياة الشابي ، وأزماته النفسية والمادية ، وميلاد بعض أعماله ، وتعتبر الرسالة التاسعة والعشرون المسؤرخة في 19 من ديسمبسر 1933 من أهسم رسائله في هذا الصدد ، اذ تحدث فيها عن ضياع ديوانه الذي كان يعده للطبع ، وما أحدث له ضياعه من أزمة نفسية انجلت عن تحول خطير في حياته الفنية ، ومن خلالها نستشف طريقته في إنجاب رواثعه الفنية ، وفي هذه الرسالة يقول :

الخيار"، فإني في ليلة من ليالي هاته الأزمة نمت معذب المجيار"، فإني في ليلة من ليالي هاته الأزمة نمت معذب النفس مهموم القلب، ثم استيقظت في نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فلجت بي الآلام، وضربت بي في كل سبيل ... وتطورت نفسي في غمرة الالم، فبعد أن كانت معذبة باكية في ظلمة أحزانها ... انقلبت ثائرة هائجة، واثقة من نفسها،

ساخرة من القدر والداء والأعداء وكل آلام الحياة، وتحت تأثير هاته الحالمة النفسية نظمت "نشيد الجبار"، فذابت آلام نفسي، وشعرت بالحرية والانطلاق ... وقد نظمتها في تلك الليلة، ولكن نفسي لم تنهض لكتابة ولو كلمة منها، وفي نحو الفجر نمت مرتاح النفس مطمئنا، وأفقت من الغد فلم أجدني قد نسيت كلمة واحدة ، فكتبتها، ولم أزد عليها الا نحو بيت أو بيتين، وبعض تنقيحات وجدتها لا بد منها.

... والفرق بيني وبين نفسي الأولى أني كنت أتقبل آلام الحياة، وأتحسس أشواكها بنفس ضارعة، وقلب دامع، أما الآن فإنني ألقاها ببسمة الساخر، ونظرة الحالم المنتشي بجمال الوجود، وقد أحسست بهذا التطور لما اصطفت بعين دراهم، ولعل جمال الطبيعة هناك قد كان له أكبر الأثر في تلوين نفسي بهذا اللون الجديد، كما أن مصيفي هذا العام، وما رأيت فيه من صور الطبيعة الرائعة قد أكمل هذا التطور ونماه، أما الآن فانني أشمر بانقلاب عميق في نفسي، قوي كل القوة، وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحي بقصيد "الصباح الجديد"، وقصيد "نشيد الجبار"، وهو صورة صادقة لنفسي في طورها الحاضر الجديد".

وهذه الرسالة من أهم رسائل الشابي كذلك، لأنها تحلل مرحلة نفسية وفنية من مراحل تطور الشاعر، وتضعها في إطار التحليل العلمي، فتتقصى الظواهر، وتتبين الدوافع، وتخرج بنتيجة منطقية، يؤيدها التطبيق.

والواقع أن نشر رسائل الشابي على هذا النحو جهد محمود يضع وثيقة هامة، ومادة علمية بين يدي مؤرخي حياة الشابي، ومؤرخي هذه الفترة من تاريخ الأدب العربي المعاصر.

كما أن وضع هذه الرسائل في بيئتها الطبيعية بين رسائل الحليوي ورسائل البشروش أضاف اليها قيمة دراسية جديدة، وألقى بها أضواء كاشفة على هذه الحياة المجيدة لشاعر عربي عبقري معاصر. (1)

<sup>(1)</sup> قدم للرسائل ونشرها بتونس أبو القاسم محمد كسرو ، بمناسبة المهرجان الذي أقيم للشابي عدام 1966 .

# دراسات عن الشابي » من سلسلة « مكتبة الشابي »

من تمام عناية الادباء والنقاد التونسيين بشاعر تونس الاكبر أبى القاسم الشابى حرصهم على جمع ما كتب عنه ، ونشره ، ووضعه في متناول القراء والدارسين ومؤرخي الادب المعاص .

وفى هـذا الكتاب ـ وهو الحلقة الثانية من سلسلة مكتبة الشابى ـ حرص الاستاذ أبو القاسم كرو على جمع ما وقع فى متناول يده من دراسات وبحوث ونشره تحت عنوان « دراسات عن الشابى » تناولت ما كتب عن الشابى منذ وفاته عام 1934 حتى الستينات ، وقد أحسن كرو صنعا بجمع هذه الكتابات التي كانت مبعشرة فى شتيت الصحف التى احتجب الكثير منها ، وأصبح العثور عليها يمثل صعوبة كبيرة ، بل قد يندر الحصول عليها بالنسبة لدارسى حياة الشابى ومؤرخى أدبه .

ولقد صنفها الناشر في قسميسن : الاول دراسات من المغرب ، والثاني دراسات مشرقية .

وكتاب الدراسات المغربية هم الاساتذة: الشاذل القليبى، وكرو، وفريد غازى، والعروسى المطوى، وعامر غديرة، ومحمد بدرة، والهادى العبيدى، ومحمد البشروش، وابراهيم بورقعة، والبشير الفورتى، وهم من تونس، وهناك آخران هما خليفة التليسى من ليبيا، وعبد الله شريط من الجزائر.

أما كتساب المشرق فهم الدكاترة والاساتــنة : محمد منــدور ، ومصطفى بدوى ، وحسن محمود ، ونظمى خليــل ، وهم من مصر ،

ثم عبد المجيد عابدين من السودان ، وشوقى أبو شقرا من لبنان .

ونحن نعرض هذه الدراسات حسب ترتيبها في الكتاب ، بغض النظر عن موضوعاتها ، فقد يتكرر الموضوع عند أكثر من كاتب ، وقد تتوارد الافكار عند بعض الكتاب ، وقد تختلف وجهات النظر في الحقيقة الادبية الواحدة .

وتبدأ الدراسات المغربية بعد مقدمة الناشر بدراسة الشساذلى القليبى عن « الشابى وتجربة الفجر البعيد » ، يقول فيها : اننا لا نستطيع دراسة نفسية الشابى الا اذا عرفنا بالتحديد تاريخ ميلاد قصائده ، والظروف النفسية التى قيلت فيها ، ويلاحظ أن الشابى يرفض الحياة البشرية ، لانها حياة الشقاء والالم ، ويتجه بحياته الفنية الى عالم يتلالا نورا وسعادة ، وهو يرمز الى هذا العالم بالنور، والفجر البعيد ، والصباح الجديد .

ويتحدث أبو القاسم كرو عن « ميلاد الشابى » ، متفقا مع القليبى فى أن الشابى كان يتوق الى التجربة الجديدة ، تجربة الموت، ليصل الى عالم الخلود الملىء بالسعادة ، ويزيد فيعرض حفاوة الشابى بشعبه ، فهو يستنهض هممه ، ليصل بكفاحه الى المكانة الجديرة به ، ويحقق لنفسه الحربة والكرامة والاستقلال .

ويتساءل الدكتور محمد فريد غازى فى بحثه «كيف ندرس الشابى ؟ » ويجيب بانه يمكن دراسة الشابى كشاعر فسرد ، كمسا يمكن أن يدرس باعتباره فردا من أفراد المدرسة الرومانتيكية ، وهى وسط بين المسارسة الكلاسيكية والمسلاسة الرمزية . ثم يدعو الباحثين الى وضع تخطيط علمى لدراسة الشابى ، وذلك بتآريخ قصائده ، وربطها بالبيئة ، وجمع رسائله ويومياته التي هى صورة دقيقة لحياته ، وكذلك بقية آثاره المبعثرة ، وجمع شهادات معاصريه، وبحث البيئة الفكرية التى عاشها الشاعر ، والتعريف بمعاصريه

وخلطائه ، وحتى الشعراء الصغار الذين أخملهم ، لانهم يشكلون ديناميكية الحركة الادبية والفكرية .

وللعروسى المطوى دراسة عن « الشعب فى شعر الشابى » ، يتسائل فيها ما هو شعور الشابى نحو شعبه ؟ ويجيب : هو شعور الاشفاق والحسرة والحنان والاثارة ضد الظلم والفساد ، وتهديد الطغاة بالثورة الشعبية الجارفة ، ثم هو شعور الغضب على الشعب ، وأخيرا هو الاعتزال والهروب الى عالم الخيال .

وفى دراسة مقارئة « بين السابى وجبران » يرى خليفة التليسى أن الشابى تلمية لجبران فى الخصائص الفنية ، وفلسفة الحياة ، والحب والحرية والتمرد والشورة على كل قديم ، ويؤكد ان الشابى تأثر بجبران وبالادب المهجرى على العموم تأثرا عميقا .

وعام غديرة يكتب عن « محاولة جعل اطار لترجمة الشابي » متبعا طريقة التحقيق العلمي المرتكز على اعمال السرأي ومشاهدة الوثائق والرجوع الى المصادر الموثوق بها ، على آن يعتبر هذا اطارا لبحث تتضافر عليه كل الجهود ، اذ لا يكفى فيه عمل الفرد .

وتطبيقاً لهذا يتتبع الباحث أهم التواريخ والوقائع والاماكن التي لها أثر في حياة الشابي ، ثم يحقق البيئة الاجتماعية التي أثرت في فنه ، وأول قصيدة انشدها بالعاصمة ، ثم يعرض لطرف من حبه .

وعن « أبى القاسم الشاعر » يقول محمد بدرة : ان الشابى هو الذى أعلى صدوت تونس فى العالم العربى ، وحافظ على التراث اللغوى ، وهو يعتبره مشالا أعلى لمجددى الادب المعاصر ، بتوخى البساطة ، لانه يكتب من فيض الروح ، ويحتضن الشعب ، ولا يعنى بالتشبيهات الهندسية المهوتة .

وفى « ذكرى ميلاد الشابى » يتحدث الهادى العبيدى عن البيئة التى أطلعته من بين الجمود والرجعية ، فأصبح يبشر بالحرية والتجديد والانطلاق ، ويظل ماضيا فى استنهاض همم شعبه على الرغم من سدنة التقاليد ، لكن رفاهة حسه ، وتحالف الامسراض عليه جعلت نزعة التشاؤم تنتابه ، فانزوى عن المجتمع ، وأخذ يهوى ويهوى حتى فارق الحياة ، ولكنه استطاع أن يخط لنفسه سطور الخلود .

وعن « الشابى والحياة » يتحدث عبد الله شريط عن الحياة وكيف عرفها الشابى معرفة عميقة فى هذا العمر القصير، وكيف تبرم بها ، وكيف نفر من المجتمع ، وكيف يئس من الشعب ، لكن الشابى كان مع ذلك مؤمنا بالحياة ، واثقا من غاياتها الخيرة ، ومثلها العليا التى يؤمن بها ايمانا كاملا ، ومن هنا استطاع ان يفرغ من تدوق الحياة بسرعة مادية هائلة ، وأن يتخذها معبرا الى صميم الحقيقة ، وهى الموت الذى هو بالنسبة له صباح جديد .

وعن « نفس الشابى » يتحدث محمد عبد الخالف البشروش رفيق حياته ، فيقول : ان حياته شيدت على العطف العميق ، فعداش يتعاطف مع الكون ، ويبادله المحبة والفهم ، ويتغنى بآلام الحيدة وأفراحها ، وفي عزم صادق يصارع القدر ، ويغالب المصاعب ، ولكن التشاؤم كان يصبغ حياته ، الا أنه تشاؤم أملته الصلابة والعرم ، وليس تشاؤم الضعف والتهافت .

وعن «حياة أبى القاسم الشابى » يحكى ابراهيم بورقعة عن بداية الحياة الثقافية للشابى ، وكيف كان منذ صباه يتردد على المكتبة ، ويستعير الكتب والمراجع الاساسية فى الادب ، وهى يومئذ كتب أكبر من سنه ، وكيف كان يخفى أدبه وأشعاره عن أقرب الناس اليه خوفا من استنكاره أو مصادرته من قبل أبيه ، الذى كان يريد ان يعده لشى آخر ، وبالغعل كان هو يعد نفسه كلتصوف ،

فقرأ في هذا الوقت المبكر للغزالي والتبريزي وابن عربي، ثم تغيسر اتجاهه بعدما ورد على الجامع الاعظم، فتحول الى كتب جبران، واستوعب كتاباته بشغف، حتى أصبح وكأنه يكتب بقلمه، وينظر الى الحياة بمنظاره، مما شجعه على العودة الى كتب القدامي، ثم الى الحياء الشرق المعاصرين، ثم الى المترجمات من أدب الغرب، ومن هنا أصبح الادباء العالميون هم مثله الاعلى الذي اقتفاه، وآية ذلك أنسه لم يسخر شعره لمدح أو هجاء أو رثاء.

أما بحث البشير الفورتى فكان موضوعه « أبو القاسم كما يجب أن يقال عنه في حياته وبعد موته » ، وهو يشير الى تاثره بجبران ، وبمجالس الادب ، والاجتماع بالادباء ، وكيف كانت له عينان ثاقبتان تنظران الى الوجود نظرة ساخرة تهزأ من الحياة .

ومرة أخرى يعود الينا أبو القاسم كرو بفصل عنوانه « ما يجب نحو السابى » من باب درء الجهالة التي ما ذالت تحيط بدقائق حياة الشابى خاصة ، وبواقع الادب والفن في تونس والمغرب العربي بوجه عام ، والشوط الطويل الذي لا بد منه للاعلام بالحياة الادبية في المغرب لدى أبناء الشرق العربى ، ويحدد واجب الشعب والدولة ازاء الشابى بنشر مؤلفاته ومعلومات كل معاصريه عن وقائع حياته ، وتحقيقا لذلك يقترح الباحث تشكيل لجنة لنشر كل ذلك ، واقامة قسم خاص في دار الكتب التونسية أو بمتحف باردو ، يضهم كل قرائه ، واقامة تمثال له بالعاصمة وآخر بمسقط رأسه ، واطلاق اسمه على بعض الشوارع والمدارس في تونس وفي المدن الاخرى ،

والى هذا الحد تنتهى الدراسات المغربية لينتقل بنا الكتاب الى الدراسات المشرقية التى تبدأ ببحث للكاتب الناقد المصرى الجهيس ، الدكتور محمد مندور ، بعنوان « الشابى .. روح ثائسرة » ، وفيسه تبدو شخصية الشابى المتمردة ، التى أمدته بطاقة شعرية قويسة ،

كانت أقوى الطاقات الشعرية الضخمة بين جماعة أبولو التي كان ينتمى اليها ، ويكاد يكون شاعرا مصريا بروحه وشعره السدى نشر معظمه في مصر ، ومن مصر اشتهر وذاع صيته في أنحاء العالم العربي ، وهو الشاعر الغربي الوحيد الذي شاعت العرفة به في مصر ، وتم التسليم بعبقريته الممتازة .

وينفى مندور تاثر الشابى بالادب المهجرى أو المصرى ، ويقرد أن تجديده نابع من عبقريته الفريدة وموهبته المتميزة ، وروحه الثائر ، وصراعه الدائم ، وارادته التى تذكر بارادة الحياة عند شوبنهور ، وارادة القوة عند نيتشه ، لكنها ارادة أصيلة نابعة من شخصية الشابى نفسه .

وللدكتور مصطفى بدوى دراسة عن « التقرير والايحاء فى شعر الشابى » حيث يقرر أن الشابى ينتمى الى المدرسة الرومانتيكية التى تزعمها أبو شادى فى ثلاثينات هذا القسرن ، وهى المدرسة المقابلة للمدرسة الكلاسيكية ، واذا تميزت هسلم بالاسلوب التقريرى فسأن المدرسة الرومانتيكية تتميز بالنزعة الايحائية ، ومن أبرز ممثليها أبو القاسم الشابى الذى نستبين سمات الاسلوب الايحائى فى معظم شعره ، وخاصة قصيدته « الصباح الجديد » التى تمتاز بالتغم الهادى الموحى الذى يكمن وراء احتفاء الشاعر بحياة سامية بعد هذه الحياة ، تجعله يتجهوز هذه الحياة بالامها ومساسيها ، ولهسدا فهى ترحيب بالموت ، وان بدت فى ظاهرها انتصارا على الآلام ، والفضيل فى ذلك بالموت ، وان الدي الايحائى الذى يصطنعه الشابى .

والدراسة التالية لحسن محمود بعنوان « نظرة في شعر الشابي عامة » وفيها يقرر أن الشابي فنان قارب نهاية العبقرية في هذه الفترة القصيرة من حياته ، ويلخص عناصر التجديد عند الشابي في ابتكار العناوين التي تشي بالرمزية ، وفي روح التمرد والشورة ،

والسخرية من الحياة وعطفه على من فيها ، وفي المسحة الفلسفية التي تغلب على شعره ، وولعه بالطبيعة ، ونزعه التشاؤم ، والنغسم الخزين المسيطر على شعره ، كما يمتاز تجديده بوحدة القصيد .

و « فن الشابى » هو موضوع بحث نظمى خليل الذى يتساءل : ما هى رسالة الشابى ؟ ويجيب بأنها رسالة القلب الانسانى ، فأنه شاعر يحس وليس فيلسوفا يفكر ، ويلجأ الى الطبيعة هربا من الانسان لما لقى من عنت الناس وقسوة المرض . وهو فى اللجوء الى الطبيعة والعودة الى الطفولة يذكرنا ببيرون ، روسو ، وكيتس ، لكنه ينفرد بمكونات شخصيته وبأسلوبه وتعابيره وتراكيبه البتكرة .

أما الدكتور عبد المجيد عابدين فيعقب على الكتاب الذي ألف كاتب سوداني وقارن فيه بين الشابي والتجاني بشير في النشاة والثقافة والنزعة النفسية والفلسفية والتصوف والزهد .

وبالتقصى والتتبع لانتاج كل من الشاعرين يفند الباحث آراء المؤلف ، لانه أقام كتاب على أساس من الظن ، ولم يقم آراءه على المراجع أو الاسس العلمية المعتبرة .

وأخيرا يعرض الكاتب الناقد شوقى أبو شقرا كتاب « الخيسال الشعرى عند العرب »، فيبين كيف عالج الشابى ناحية الخلق الفنى في الشعر العرب ومواقفهم في الشعر العرب ومواقفهم ازاء المظاهر الجمالية في الاسطورة والطبيعة والرأة والقصة .

وبعد ..

فبهذا الاستقصاء یکون الناشر قد أسدی لتاریخ الشابی منة جدیدة الی جانب ما کتبه عن الشابی ، والی جانب احتضانه لکل ما یکتب عنه ، هنا وهناك .

ومن كمال الدقة أن كل بحث في هذا الكتباب مذيل بتاريخ نشره والمصدر الذي نشر فيه ، وان كان الناشر لم يعقب عليها ، بل ألقى التبعبة على أصحابها ، الا فيما اقتضاه واجب التصحيب الضروري وفاء بأمانة الحقيقة .

## نثسر الشابسي

« فــی مـذکـراتــه »

اشتهر الشابي أكثر ما اشتهر كشاعر عبقري مجلجل لصوت تمجدت به تونس ، وتمجد به العالم العربي المعاصر بأسره.

لكن الوجه الآخر للشابي كناثر فتان وككاتب وباحث وناقد كان أقبل شهرة، مع أنه في نثره الفني بالذات لا يقبل جودة ولا أصالة ولا أنباقة عما عرف به كشاعر.

ولقد قدمناه من قبل في لون من نثره المحر الطليق، في رسائله التي كشفت عن جانب هام من جوانب حياته العبقرية، وأنصحت عن المدوافع التي أثرت في أدبه وفنه، وألقت الضوء على شيء من علاقاته الاجتماعية ومجمل مواقفه من الناس والحياة.

واليوم نقدم لونا مشابها من انتاجه النثري الطليق في هـذه المذكرات التي دونها في صورة يوميات قصيرة، لا تتجاوز اثنتين

وعشرين يومية، تبدأ في الأول من يناير عام 1930، وتتتابع في الأيام التسعة الأولى على التوالي، ثم تتناثر حتى تنتهي في السادس من فبرايس في نفس العام.

ويسقول ناشر هذه المذكرات انها "مذكرات قيدها الشاعر في كلمات، يوما بعد يوم ، مسجلا فيها خواطره وملاحظاته، ونقده لمجتمعه، وآراءه الكثيرة فيما حوله.

ولقد تمر بقصائد الشاعر كلها فلا تجدها تمثل شيئا مما صرح به هنا، ومن أجل ذلك أصبح ضروريا لفهم الشابي وتصور أدبه على الوجه الكامل أن يحيط الدارس، بل أن ينفذ الى أعماق هذه المجموعة من النصوص التي كتبها أبو القاسم عن قصد ، وحررها مسجلا بها خلجات نفسه ورشحات قلمه ".

وهذه المذكرات هي في الواقع جانب من جوانب نفسه، يكمل ما قاله في شعره، وما تبادله في رسائله ، فقد كان في شعره يخاطب الناس جميعا على امتداد الوطن العربي كله بكل أجياله، وكان في رسائله يخاطب صديقه ، ويبثه جانبا من فكره ورأيه وآلامه ومطامحه، أما هنا فهو في الظاهر - يكتب لنفسه، يناجيها، ويستبطن خفاياها.

واذا كانت هناك دواع خاصة للشعر، وحوافز خاصة للتراسل، فإن دوافع هذه المذكرات تظل خفية ، الا اذا كشفها لنا الكاتب أو الناشر ولم يفعل أحدهما ذلك، غير

أننا نعتقد أنها ربما كانت تجربة فنية أراد بها الشاعر لونا آخر من ألوان الانتاج ، ونجاحها أو اخفاقها متروك في النهاية للقاريء، أو أنها تجربة نفسية خاضها الشاعر ، وكانت هذه المذكرات لونا من ألوان التنفيس، بالاضافة الى الدافع الفردي لدى كل انسان من أن يخلو الى نفسه ساعة من نهار ، يحادثها وتحادثه بخفايا الصدور.

وهذه المذكرات في مضمونها تدور حول استبطان النفس وتصوير خلجاتها، وترسم آمالها وأمانيها وأحلامها من خلال لموحات رائعة يمتزج فيها الانسان بالطبيعة امتزاجا كاملا، فيها الحنين الى الماضي بأخيلته الزاهية، وفيها ولمعره مورب من الحياة ، وشعور بالغربة، ولحجوء الى الطبيعة الحنون، وتصوير لخلجات المجتمع، ورسم لشخصيات معاصرة عايشها الشابي وحولها الى صور نموذجية، أو صور ساخرة، تبرز مشاعره تجاه هذه الشخصيات اعجابا أو سخطا، أو حنوا وتعاطفا، وفي هذه الشخصيات السوي، وفيها الشاذ، ولكن الكاتب يصورها بصدق ودقة، وقد يستخلص منها العبرة والموعظة من خلال المحاورات الفلسفية، وقد يتحدث الكاتب أحاديث مباشرة عن وقائع محددة وأشخاص حقيقيين، الكاتب أحاديث مباشرة عن وقائع محددة وأشخاص حقيقيين، الكاتب أحاديث مباشرة عن وقائع محددة وأشخاص حقيقيين، الكاتب أحاديث ونبد النشاط الأدبي والفني والثقافي في تونس، اللذي يشارك في دفعه وحثه الى التقدم، والدخول إلى آفاق العلم المحديث ونبذ الجمود والتعصب والخرا فات والرجعية.

وأحيانا يلجأ الكاتب الى الخواطر الحزينة يجترها ويجسدها

أمام القاريء الذي لا يستطيع أن يسلم من عدواها والوقوع تحت سيطرتها، وقد تتخذ المذكرات أسلوب المناجاة الضرعة المعترفة بالضعف والعيوب والمعزاج العصبي وشذوذ التصرفات، والثورة على التشاؤم، ولكنها ثورة ضعيفة لا تلبث أن تضمحل وتعود للهروب الى أحضان الطبيعة والى الماضي الملون دائما بألوان الطفولة الأخاذة.

ومن خلال كل هذا تتكشف حياة الكاتب وشخصيته، تارة من خلف ستار شفاف، وتارة بطريقة مباشرة، يتحدث فيها عن وقائع حياته، وعن قراءاته، وعن أصقائه، وأحوال مجتمعه، ورحد خطوات التقدم على أرضه.

أما أسلوب المذكرات فهو أسلوب فني أنيس، يتسم بحرارة الشاعرية، أسلوب حلو مسترسل، يروع قارئه ويطربه، ويملأ النفس بالاعجاب والاحترام، بما فيه من عمق الموسيقى، ورقة العبارة، ودقة النسيج، وانسياب الألوان، وحيوية الصورة.

يقول في أولى يومياته التي تعد قطعة حية من الطبيعة الساحرة: " في سكون الليل، هأنا جالس وحدي، في هاته الغرفة الصامتة الى مكتبي الحزين، أفكر بأيامي الماضية التي كفنتها بالدموع والأحزان، وأستعرض رسوم الحياة الخالية التي تناثرت من شريط ليالي وأيامي، وذهبت بها صروف الموجود الى أودية النسيان البعيدة النائية.

أنا جالس وحدي في سكون الليل، أستعرض رسوم الحياة،

وأفتكس بـأيامي الجميلـة الضائعـة، وأستثيـر أرواح الموتى من رموس الدهــور.

هأنا أنظر الى غيابات الماضي، وأحدق بظلمات الأبد الغامض الرهيب.

هأنا أنظر، فأرى صورا كثيرة تعاقبت على نفسي كغيسوم الربيع، وتحركت حوالي كأنسام الصباح، وتعانقت حول قلبي كأوراد الجبل.

ثم أنظر فإذا رسوم غامضة مضطربة متقلبة كأمواج البحار، وأطياف ملونة كقوس قرح، جميلة كقلب الربيع، تمسر أمامي ثم تختفي، وتتراقص حوالي ثم تبتعد، ثم تتوارى في أعماق الظلام الدامسة، وأرى أحلاما ناشئة تغرد كطيور الغابات، وتنمو نمو الأعشاب، وتتفتح تفتح الورود، ثم تجف وتذبيل وتتناشر فتذروها الرياح، ثم تضمحل وتتلاشى في سكون المنون...»

وهكذا تمضي اليسومية الأولى كلهما على هذا النمط، كالمعزوفة الحزينة، ولكنها لوحة متحركة للطبيعة الحيمة، المؤتلفة العناصر والألسوان والمشاعر.

وحين يصور الشاعر غربته في الحياة يبررها بأن النــاس لا يفهمــونــه حق الفهم، ولا يقدّرونـه حق التقديــر :

" أشعر الآن أنني غريب في هذا الوجود، وأنني ما أزداد يوما في هذا العالم الا وأزداد غربة بين أبناء الحياة، وشعورا بمعاني هاته الغربة الأليمة.

غربة من يطوف مجاهل الأرض، ويجوب أقاصي المجهول، ثم يأتي يتحدث الى قومه عن رحلاته البعيدة ، فلا يجد واحدا منهسم يفهسم من لغة نفسه شيئا.

انني طائر غريب بين قوم لا يفهمون كلمة واحدة من لغنة نفسه الجميلة، ولا يفهمون صورة واحدة من صور الحياة الكثيرة التي تتدفق بها موسيقى الوجود وأناشيده.

الآن أيقنت أنني بلبل سماوي قذفت بــه يد الألوهيــة نمي جحيــم الحيــاة ... وتلك هي مأســاة قلبــي الداميــة ... ".

ثسم هو حيسن يتحدث عن هروبه من الحياة وارتمائه في أحضان الطبيعة يبرر هذا الهروب تبريرا عجيبا، حيث يقول في افتتاحية إحدى يومياته:

" ليس لدي ما أكتب اليوم عن نهاري هذا، ولعمل خيرا لي أن أذهب إلى فراشي وأنام ، لأنسى في عالم الأحلام مشاهم هذا الموجود السخيف وآلام القلب المرة الموجعة ... ".

ولعمل هذه اليومية كتبت والرجمل في أقصى حالات السأم والممرض والآلام الجسدية والنفسية التي عاناها طويـــلا.

لكن الشابي حينما يزايله المرض وتخف عنه حدة العلل، ويصحو من رومانتيكيته الموغلة في الحساسية والعزوف عن الحياة، ويعود فيشارك في علاج مشكلاتها يكتب في بعض الشؤون العامة، فيقول مثلا عن وظيفة النقد والعلاقة بينه وبين الصداقة، وعلاقة الصداقة بالحرية:

"رأيي في الانتقاد أنه ليس شيطانا يبث بذور الشقاق، وانما هو ملاك يحمل سراج الحقيقة في سبيل الانسان، ورأيي في الصداقة أنها ليست بمعنى عبودية الفكر، ولكنها حرية النفس، فانني حينما أجلس الى صديق أحس باشعاع الحياة فيها، وهاته وحينما أجلس الى عدو أحس بضيق الحياة فيها، وهاته الحرية التي تحس بها النفس بجوار الصديق ليس معناها عبودية الفكر وتكبيل الضمير، لأن الحريسة لا تنتمج الاستعباد، ولأن صديقي الذي يحترم نفسه ويقدر عقله الذي وهبته الحياة اياه هو الرجل الذي يكون جديرا بمحبتي واحترامي، أما الرجل الذي أحبه وأستعبده بحيث يصبح ظلا لكل أفكاري وخواطري فانني أشفق عليه أكثر مما أحبه، وأرثي له أكثر مما أحبه، وأرثي

ان هذه المذكرات على قصرها صورة نابضة من حياة كاتبها، صورت في هذا المدى القصير جانبا هاما من نفس الشاعر وتقلبات الأيام به، صورته في أحلامه ويقظته ، في مطامحه وفي يأسه ، في موقعه من الناس وموقع الناس منه، صورت أسلوبه السوي والشاذ في حياته القصيرة العميقة، فكانت حياته على قصرها وعلى رقتها كالزوبعة الحادة العاتية، تركت أثرها على أرض الحياة رغم أنف الحياة، وما زال دويها يمالاً الآفاق.

ومن خلال هذه المذكرات يبدو أن الكاتب كان يتعمد أن يدونها، فأحيانا يجد لها الموقت وأحيانا لا يجده، وأحيانا يجد

الـوقت ولكنه لا يجـد الكـلام، وان كـان في بعض صمته أبلغ منه في كثير من افصاحه ، يقول في يومية 14 يناير: "أشعر اليـوم بفتور في بـدني، وبتوعك في مزاجي، ولا أدري مأتـاه، وأحـس بكآبة عميقة تستحوذ على مشاعري، وتقبض على قلبي، وتجعلني أكره الكتب والأسفار والمحابر والأقلام.

هكذا تبدأ اليومية، وهكذا تنتهي، ونحن لا نريد منه أن يقول أكثر من هذا، فقد قال في هذه الكلمات القصيرة كل شيء ، وفهمنا نحن عنه كل شيء.

أما اليومية التي تحدث فيها كثيرا ولم يقل شيئًا فهي يومية السادس من فبراير، التي لسم يجد لها موضوعا، فأدارها حول حادث قليل الأهمية ثم دخل عليه صاحبه فوجده يكتب، فسأله: ماذا تكتب؟ فقال له: وهل تجد ماذا تكتب؟ فقال له: وهل تجد الوقت لذلك؟ فأجابه: يوما أجده ويوما لا أجده ... وانتهت اليومية بذلك، وكانت آخر عهده بالمذكرات التي بين أيدينا، ومع ذلك فقد دلتنا على أن هذه الممذكرات كانت متعمدة و ليست عفوية.

ومع أن الناشر لم يوضح لنا اتجاه هذه المذكرات ، وهل انتهت أم أن لها امتدادا ؟ فإن شهرا غير كامل ليس كافيا ليشحذ أديب كالشابي قلمه ثم يصمت عن هذا اللون الى الأبد، وربما لو نقب المنقبون لوجدوا ما هو أكثر، ولأصبح ذلك تيارا جديدا من تيارات أدبه يلقي الضوء على جانب من جوانبه اللامعة.

وأيا ما كانت كمية هذه المذكرات واستمرارها أو انقطاعها فانهما ككل أعمال الشابي تجربة ذات أسلوب رائع، وصور حية متحركة ، تلقي ضوءا كاشفا على جانب من جوانب روحه الشفافة الموهوبة ، وتزيد بعدا جديدا في شخصيته النادرة.

وهي في الوقت ذاته زاد لمن يريد أن يدرس حياة الشابي بإلمام وتفحص حيث يستطيع أن يستخرج من كل كلمة ومن كل نبضة مفتاحا لحياة الشابي العبقرية الخالدة، حتى تتكامل لديه سيرة من أروع السير لشاعر من عباقرة الشعر العربي المعاصر.

<sup>(1)</sup> أطبعت المذكرات لاول مرة في تونس عسام 1966 .

## شعر أبى القاسم الشابى ف ديوانه «أغانى الحياة»

### ـ المرحاسة الاولىي :

ظل شعر أبي القاسم الشابي على مدى ربع قرن مبعثرا، لا يضمه ديوان منشور، منذ جمعه الشاعر، واعتزم ارساله الى الدكتور أحمد زكي أبى شادي رائد جماعة أبولو لينشره في القاهرة، حسب الفاق سابق بينهما. لكن القدر لم يمهل الشابي حتى يرى شعره منشورا في ديوان، و اختفت مجموعة أشعاره التي نسقها وحذف منها وأضاف، وأعدها للنشر.

حتى كان عام 1955، حينما انزاحت كل العقبات والأشخاص المذين كانوا يترصلون الشابي في كل طريق، فأصبح الجو مهيأ لكي ينتشر شعر الشابي في ديوان، فقام شقيقه الأمين الشابي بنشر ديوان "أغاني الحياة" كما سماه الشاعر وكما جمعه ورتبه، وبالقدر الذي اختاره، بعد أن محا منه ما محا، وأثبت فيه ما راق له أن يثبته، ومن المؤكد أن الشابي قد أسقط من شعره بعض القصائد التي لم يرض عنها، فلم يبتها في المديوان، لأنها من وجهة نظره قليلة الأهمية، وصدر المديوان، وتلقاه القراء والنقاد يومها بالمزيد من المخاوة والتقدير.

ثم كان وفاء تونس لذكرى شاعرها بإصدار طبعة جديدة من ديوان " أغماني الحياة " عام 1970، وقد أضيف اليهما ما عرف من شعر الشابي حتى الآن، ومن بينها ما أسقطه الشاعر نفسه، وهمو احمدى عشرة قصيدة.

وهذه الطبعة تحوي مائة وتسع قصائد، تبدأ منذ عرف الشابي كشاعر، في الفترة التي تبدأ عام 1923، وهو في الرابعة عشرة من العمر، وتنتهي بعام 1934، العام الذي انتقل فيه الشاعر الى دار الخلود.

وهــذه القصائــد موزعــة على سني هذه الفترة على النحو التالي :

في السنة الأولى: قصيدة واحدة، وفي الثانية: اثنتان، وفي الثانية: اثنتان، وفي الثالثة: تسع، وفي السرابعة: خمس قصائد، وفي الخامسة: اثنتا عشرة قصيدة، وفي السادسة: ست عشرة، وفي التاسعة: السابعة ست قصائد، وفي التاسعة: ثماني قصائد، وفي العاشرة: ثلاث فحسب، وفي الحادية عشرة: سبع عشرة قصيدة، وفي السنة الثانية عشرة والأخيرة: شماني قصائد، وذلك بالاضافة الى عشر قصائد أثبتت بدون تاريخ.

ومن هذه الاحصائية السريعة نرى أن ترتيب القصائد في الديسوان لم يجر على الطريقة التقليدية التي اعتادها الشعراء حتى ذلك الموقت، وهي تقسيم مجموعات الشعر الى فنون وأغراض، كالنسيب والوصف، والفخر، والمدح، والرئاء وغيرها، بل لقد جاء ترتيب الديوان ترتيبا تاريخيا مسلسلا،

حسب زمن ميلادها أو حسب تاريخ نشرها، لا نيلري (1). وهذا الترتيب بلا شك يعين المؤرخ الذي يريد أن يتتبع المسراحل الفنية وتطورها ونضجها في شعر الشاعر، ومن هنا نستطيع أن نسرصد كمية الانتاج ونوعيته من خلال هذا الترتيب النزمني، اذ نراه في السنة الأولى نادرا، ونراه أغزر ما يكون في السنة الحادية عشرة، وفي السنوات الأولى نلاحظ كذلك وفرة انتاجه في شهور الصيف، ولعل ذلك راجع الى ما تتبحه له العطلة الصيفية من فراغ، وقد كان طالبا في الزيتونة ثم في كليمة الحقسوق التونسية، أما في السنوات الأخيسرة كليمة الحقسوق التونسية، أما في السنوات الأخيسرة فقد كان شعره موزعا على مختلف شهور السنة.

وهذا الترتيب يعطينـا كذلـك امكانيـة قياس تدرج الشاعـر فنيـا، وملاحظـة مراحـل نضج شاعريتـه ونمـوهـا وتطورهـا.

فنحن نراه في السنوات الأولى يسير في الدروب المطروقة، والأغراض التقليدية التي يبدأ بها كل شاعر ناشيء، فقصائده الأولى تجري في إطار الحب، والنجوى، والطبيعة، والوصف الساذج، والنقد الاجتماعي اللاذع، وتشيع فيها السآمة، والكابة، والاحزان والدموع، والتشاؤم، واللوعة، وأحلام الطفولة، وان بدت فيها ومضات من التفاؤل والاقبال على الحياة.

وهـذه المرحلة مطبوعـة بطابـع الأشـواق والتطلعاتو الجموح الـذي يغلف فترة الصبا وبواكير الشباب، وهي فترة تحول غير

<sup>(1)</sup> الشابت عندى من القرائس الخارجية انه تاريخ ميلادما .

مستقـرة . فلـم يخرج الشاعر بعد من إطار التقليــد الــذي تتردد فيه الأفكار والمعاني والصور المعتادة في عبارات هائمة، تتناثر خلالها المحسنات، ويبدو فيها الميل الى اظهار البراعة في استخدام اللغة لتكوين صور ساذجة، يتخذ منها الشاعر معرضا لثروته اللغوية، وما يملكه من مفردات القاموس، ويبرز قدرته على استخدامها.

ففي أولى قصائده " الغزال الفاتن " يقول :

فسى فسؤادي فسأورقسا بلحساظ نسوافث فجنى حظي الشقسا عاديا، ثم أعنقسا رب ظبى علقتىه بالبها قد تقرطقا ما دهمي الحريق لنو رقي والشفسا لسو تسرفقسا

بسلر السحب بلره وسعني فيسه مهسره سحر اللب طرفية أو صبا الصب صده

وهي كما نرى معرض للبراعة، تجري في موكب المـوشحات التي تتسـم بهـذا اللـون من البراعـة.

ومثلها قصيدة و أيها الحب" التي يحشد فيها ما يـدل على براعتـه في السـرد وتتابـع الألفاظ وترادفهـا، واضطراد الموسيقي لترسم صورة سريعة واكنها قريبة العمق :

أيهـا الحـب أنت سر بلائـي وهمومـي، وروعتي، وعناثي ونحولي، وأدمعي، وعذابي، وسقامي، ولوعتي، وشقائسي أيها الحب أنت سر وجودي، وحياتي، وعزتي، وإبائي

وشعماعي ما بين ديجور دهري، وأليفي، وقرتي، ورجائي ألفاظ موسيقيـة راقصة متراصة، لا عناء فيهـا ولاغناء منها، وما على الناظم الا أن يضع لها الاطار، ثم يطلقهـا فاذا هي شعر ونغسم حلمو، ولكن ربماً يكون كل ما فيهما هو الايقاع وحمده.

على أننا نلمح قرب نهاية هذه الفترة تطورا ما، حيث يحاول الشاعر أن يتخلص من أسر الألفاظ ومن البراعـة اللغويـة، ولكنبه يظل واقعا في أسر الموسيقيي، يحاول فيهيا بعيض التجديد، فيقم في التناقض بين الحفاظ على النغم التقليدي وبين النـزعـة التجديديـة، ويضطر الى أن يلجأ الى أي تغيير، فلا يسعفه الا إطار الموشحات، حيث يقبول في قصيدتمه " أغنيمة الأحزان "

غننی یا صاح

غنني أنشودة الفجر الفحسوك أيبها السصداح فلقد جرعني صوت الظلام ألما علمنى كسره الحيساة ان قلبيي مل أصداء النــــواح

كصدى الغسرية

حطمت كف الأسى قيتارتي في يد الأحسلام فقضت جستا أنباشيه الغرام بين أزهار الخريف الذاوية وتلاشت في سكون الاكتئاب كف عن تلك الأغاني الباسمة أيها العصفور فحياتي ألفت لحن الأسك من زمان قد تقضى، وعسى أن يثير الشدو في صمت الفؤاد أنسة الأوتسار

وفي نهاية هذه المرحلة يكون الشاعر قد تعب من معاناة التجديد لمجرد التجديد، فيلجأ مباشرة الى المعري يستعير منه الحكمة، والفكرة، والصورة في مقطوعته " قالت الأيام " :

يا أيهـا السادر فـي غيـــه يـا واقفـا فـوق حطام الجباه مهلا ، ففي أنـات من دستـهـــم

صوت رهيب سوف يدوي صداه

لا تأمنن الدهر اما غفا فان قضي اليوم وما قبله يأيها الجبار لا تسزدري يغفى وفي أجفانه يقظة

في كهفه الداجي، وطالت رؤاه ففي الغد الحي صباح الحياه فالحق جبار طويـل الأنـاه ترنـو الى الفجر الـذي لا تراه

ثم تنضج عواطف الشاعر وتتركز، وتسير أدواته الفنية نحو الاكتمال، فتستبين شخصيته بما فيها من تشاؤم، وحزن، وانطواء، وتتضح صوره، ويصبح الشعره معجم خاص، تصنعه عاطفته المتوهجة، بعد أن نسي ألفاظ القاموس التي كان يدخرها، ويجرب براعته في استعمالها، وبذلك أصبح الاطار الفني طوع الفكرة الناضجة والعاطفة المركزة.

يبدو ذلك في قصائده "بقايا الخريف "، و "أغنية الشاعر"، و "في فجاج الألم "، و "مناجاة عصفور "، و" الى الموت "وما يتلوها، حيث يركز الشاعر على معانيه التي ابتكرها، وألفاظه التي اشتقها، وهنا يقلع عن الجري وراء التجديد، وهنا أيضا يتسلسل التجديد الى شعره عفوا، وبلا كبير معاناة ولا تكلف، وبذلك يكون طبيعيا، لأن التجديد في طبعه وليس بالتصنع.

ويكاد الناظر في ديوان " أغاني الحياة " يقطع بأن هذه المرحلة القلقـة تنتهي بهذه الأبيـات من قصيدة " صوت تائـه " :

حتام ترقب في الظلام نجوما هيهات لمن تلقى هناك مروما خلفت ممشوق الغصون حطيما يأيها الساري لقد طال السرى أتخال في الوادي البديع المرتجى سر ما استطعت فسوف تلقى مثلما

هنا تنتهي هاته المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الشاعر وفنه، وليس معنى ذلك قيام حد حاسم يفصل بين المرحلتين، فمر احل الحياة متداخلة ومتفاعلة، وحياة الفنان — كحياة كل انسان — متدفقة كأمواج النهر، ولكن الدارس يستطيع أن يلمح في فترة من فترات حياة الفنان غلبة سمات معينة، يمكنه منها أن يضع علامات على طريق هذا الفنان، يقيس بها مدى التطور —أو الانتكاس — في مراحل فنه، فهناك تدرج قد يكون بطيئا وقد يكون سريعا، قد يكون واضحا وقد يكون غائما، يكون قليلا وقد يكون كثيرا، لكنه ملحوظ على كل حال.

ومن هنا نستطيع أن نتتبع المرحلة التالية في حياة الشابسي وفنه، فالى اللقاء مع المرحلة الثانية من شعر الشابسي.

## - المرحلية الشانيئة:

إذا كنا قد وجدنا في شعر الشابي سمات رومانتيكية حادة في المرحلة الأولى من حياته الفنية، ورأيناه يحبو نحو التجاديد الحقيقي، وتتسلل الى شعره ملامح جديدة، فإننا للحظ في المرحلة الجاديدة من شعره سمات تقربه من النضج، وتجعل منه شاعرا متميز القسمات ، متفرد الشخصية.

في هذه المسرحلة وجد الشاعر نفسه ، واهتدى الى النغمة الصحيحة، ففي قصائده : " نشيد الأسبى "، و " قلت الشعر "، و " يابن أمي "، و " أغاني التائه " بدايات تختلف قليلا أو كثيرا عن شعر المرحلة الأولى الذي ألممنا به سابتا.

ففي هذه القصائد وتواليها نضج أكثر في العبارة والصورة والفكرة، وتركيز أكثر في العاطفة ووحدتها الواضحة، وانطلاق من قيود التجربة التي خاضها ليصبح شاعرا مجددا وأصيلا.

نحن نحس بشيء جديد فعلا حينما نستمع الي قصيدتـــه " نشيـد الأسـى " التي يقـول فيهـا :

ما للمياه نقية حولي وينبوعي مشيوب؟؟. ما للصياح يعبود للبدنيا وصبحبي لا يبؤوب؟ مهما تفاحكت الحياة فإنني أبدا كئيبب أصغي لأوجاع الكآبة والكآبة لا تجيب في مهجتي تتأوه البلوى ويعتلج النحيب ويضج جبار الأسى وتجيش أمواج الكروب إني أنا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب ويعيش مضطلعا بأحزان الشبيبة والمشيب

فهنا تتركز العاطفة وتتحد ، وتتكامل الصورة التي ترسم لنا تبسرم الشاعر بالحياة، ويأسه منها، والانسياق وراء أحزان الشاعر، ففيها الحدة، وفيها النبرة العميقة التي تنقل الى القاريء احساسا عميقا بالألم والاكتئاب والكروب.

وفي قصيدته "قلت للشعر" مناجاة شخص ينطوي على نفسه، ويطوي جوانحه على أحزانه، منعزلا عن الناس، لا يجد من يناجيه الا شعره الذي يعايشه، ويقاسمه آلامه ومسراته، فهو سلوته الذي يشاركه عنت الدهر، ويسري عنه قسوة الأيسام:

أنت يا شعر قصة عن حياتي أنت يا شعر صورة من وجودي أنت يا شعر — ان فرحت — أغاريدي ، وان غنت الكآبة غودي أنت يا شعر كأس خمر عجيب أتلهي به خملال اللحسود

أتحساه في الصباح لأنسى ما تقضى في أمسي المفقود وأناجيسه في المساء ليلهيني مرآه عن ظلام السوجود أنا – لولاك – لم أطق عنت الدهر ولا فرقة الصباح السعيد أنت ما نلت من كهوف الليالي وتصفحت من كتاب الخلود

وفي قصيدته "يابن أمي "يخاطب في الانسان حريته التي هي هبة الله، ويهيب به ألا يتخلى عنها، وفيها تتمثل الطلاقة والانسياب والرؤى المجنحة، وتعميق جوانب الصورة بالإلحاح عليها، والخلاص من قيود الصنعة الى حد كبيس:

خلقت طليقا كطيف النسيم ، وحرا كنور الضحى في سماه تغرد كالطير أنى اندفعت ، وتشدو بما شاء وحي الاله وتمرح بين ورود الصاح، وتنعم بالنور أنى تراه وتمشي — كما شئت — بين المروج وتقطف ورد الربا في رباه كذا صاغك الله يابن الوجود، وألقتك في الكون هذي الحياة فمالك ترضى بذل القيود، وتحني لمن كبلوك الجباه ؟ وتسكت في النفس صوت الحياة القوي اذا ما تغنى صداه وتسكت في النفس صوت الحياة القوي اذا ما تغنى صداه ألا انهسض، وسر في سبيل الحياة ، فمن نام لم تنتظره الحياة ألا انهسض، وسر في سبيل الحياة ، فمن نام لم تنتظره الحياة

بهذا التحرر وهذا الانطلاق ، وبهذه الدعوة المجلجلة الى التمرد ينطلق الشاعر ليمجد الانسان الذي لا يراه مدينا لأحد، ولكنه " ابن الوجود ".

وهكذا يسير الشاعر، صاعدا من قمة الى قمة، فيرق شعره، ويعذب، ويقوى، ويتماسك، وتتمثل فيه الثورة، حتى يصبح

هو نفسه بين عشية وضحاها قمة من القمم في الشعر العربي المعاصر.

وإذا كان قد برز في هذه الفترة من ثلاثينات هذا القرن شعراء كثيرون في مصر وفي بلدان الشرق العربي، خضعوا لنفس المؤثرات التي خضع لها الشابي، وتشربوا دعوة التجديد التي دعت اليها مدرسة الديوان، وشاركوا في مسيرة جماعة أبولو، وأصحوا عصارة لهذا التجديد – فإن الشابي يتميز بلون منفرد عن هذا الرعيل من الشعراء المجددين، يتميز بعذوبة الآراء في شعره، بانسياب موسيقاه، بتخير ألفاظه، بتلوين صوره، بالتعبير المباشر عن عواطفه الحزينة.

ان حرارة العاطفة، ودفء الكلمة، ومتانة النسيج، ورقة النخم، وجدة الصورة قد أصبحت أكثر وضوحا في شعر الشابي، تميز بها بين شعراء جيله، وبها استطاع أن يسيطر على قاريء شعره، وأن يفتح مغاليق القلوب العربية بأيسر مما استطاع أي شاعر آخر.

فحينما نقرأ قصائده : "صلوات في هيكل الحب"، و " أراك "، و " قلب الأم "، و من أغاني الرعاة "، و " الصباح الجمديد " - تهتز جوانحنا طربا، وتكاد تشف، وتطير مع أخيلة الشاعر المجنحة، وموسيقاه الراقصة، ونحن نتذوق جرس الألفاظ التي تشكل نسيجا شفافا ومتماسكا لصورة بديعة تصنعها ريشة فنان موهوب.

وحينما نقرأ "حديث المقبرة "، و " في ظل وادي الموت "، و " الجنة الفائعة "، و " السعادة " – نأسى مع الشاعر على الصورة القاتمة الحزينة التي يلسون بها حواشي الحياة، ويعدينا بتشاؤمه، ويقنعنا بفلسفته التي ترفض الحياة.

وفي قصيدة "ارادة الحياة" بالذات نحس الشاعر بطلا من أبطال الأساطير، يحطم القيد، ويشور على الضعف، ويكاد يهز الدنيا بزئيره، ويستثير الكائنات من حوله، يدعوها الى القوة بكامل معانيها، ولهذا أصبحت أشهر قصائده التي تتردد بقوة واعتزاز في أسماع العالم العربي.

وبمثل قصائد "حديث المقبرة"، و" ارادة الحياة"، و " تحت الغصون"، و " فلسفة الثعبان المقدس" - يقدم الشاعر مشاركة لها قيمتها في الشعر القصصي، وفي اللون الحواري بصفة خاصة، حيث يجري الحوار الجذاب المركز الهادف الى تكوين الفكرة المقنعة من أقرب طريق، ويشوق القارىء الى المزيد، ويجعله يسلم لمنطق الشاعر في يسسر وسهولة.

أما موقف الشاعر من شعبه فيشكل قضية تختلف فيها أوجه الرأي: هل هو كاره لشعبه، يجاهره العداء، ويحقره ويزدريه، ولا يعتسرف أنه من بين شعوب العالم جدير بالحياة والحرية والتقدم؟ هل يبادل الشعب عداء بعداء وإهمالا بإهمال ؟ هل ينقسم على شعبه ما جرعه من مرارة الحرمان والجحود؟

كل هذا يدور في خلـد قاريء شعر الشابي، وخاصة قصيدتيه : " الى الشعـب "، و " النبـي المجهـول ".

لكن المتأمل فيما وراء الالفاظ يجد الشابي أحرص ما يكون على حرية شعبه وعلى تقدمه، الا أنه حينما يثور على الرجعية والجمود والتخلف لا يجد غير الشعب من يتوجه اليه بشرف الخطاب، أو من يوجه اليه العتب، انه في الظاهر يعنف بالشعب، ويواجهه باللوم، لكنه في الواقع يشكو اليه، ويستعديه على كل النقائص وكل المعوقات، وكل عوامل التخلف، ويصارحه مصارحة رائعة وفدائية وحريصة على حرية الشعب ومستقبله وتقدمه ولكن بطريقته الخاصة، وبأسلوبه الاستنهاضي المثير، لا يتملق، ولا يداجي، ولا يسير في الركاب، وهو الذي يستحث شعبه في قصدته "ليت شعري" التي يقول فيها:

يا بني الأوطان هبوا فلقد طال الوجروم وانهضوا نهضة جبرا بعزم مستقيم لست أبغي نهضة العاجز يتلوها الحسوم ليت شعري: هل سحاب الجهل تذروه العقيم فترى الأعين بدر العلم قد شق الغيروم ليت شعري يا بدر العلم قد شق الغيروم

أما تشاؤم الشابي فهو تشاؤم الرومانتيكيين الثائريس على الحياة، الطامحين الى الكمال في كل شيء، وهو ينتهمي دائما باللجوء إلى الطبيعة، يغنيها، ويستمع الى ألحانها ، بين

خرير الجاداول، وعبير الصنوبر، وسقسقة العطافير، وهو يغني معها في قصيدته " أحلام شاعـر "، حيث يقـول :

ليت لي أن أعيش في هذه الدنيا سعيدا بوحدتي وانفـرادي عيشة للجمال والفن أبغيها بعيدا عن أمتي وبسلادي وبحسبي من الأسي ما بنفسي من طريف مستحدث وتلاد وبعيدا عن المدينة والناس، بعيدا عن لغو تلك الـنــوادي فهو من معدن السخافة والإفك، ومن ذاك الهراء العادي أين هو من خرير ساقية الوادي، وخفق الصدى، وشدو الشادي وحفيف الغصون نمقها الطمل وهممس النسيمم للأوراد هذه عيشة تقلسها نفسي، وأدعو لمجلها وأنادي

وفي هذا المجـال يقول من قصيدة له بعنوان ﴿ السعادة ﴿ :

شعرية لا يغشى صفوها نسدم وما بنوا لنظام العيش أو رسموًا واجعل حياتك دوحا مزهرا نضرا في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم ان الحياة وما تدوي به حلسم

وإن أردت قضاء العيش في دعة فاترك الى الناس دنياهم وضجتهم واجعل لياليك أحلاما مغـــردة

فهـو يسأم حياة الناس وما فيهـا من لغو وفضول، وما يغشيها من زيف، ويلجأ الى الطبيعة يحتمي بها، ويعايشها، ويناجيها، على طريقة أشبه ما تكون بنزعة جبران، فالطبيعة – كما يقبرر روسو — هي الأم الرءوم، وهي المعلم الأول.

والطبيعة عند الشابي لوحة رائعة لا تشوبها شائبة، ولا يحف بها كدر، وكل مافيهـا حلو محبب، وأروع ما فيهـا أنهـا ترتد به الى الطفولة بما فيها من جمال ، وكل ما في الطفولة جميل، وأجمل ما فيها عبثها ولهوها وسذاجتها المحببة :

أيسام كانت للحياة حلاوة الروض المطير وطهارة المسوج الجميل وسحر شاطئه المنيسر ووداعة العصفور بين جداول الماء النميسرور أيسام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور وتتبع النحل الأنيق، وقطف تيجان الزهور وتسلق الجبل المكلل بالصوب والصخور ونظل نعبث بالجليل من الوجود وبالمقيسر بالسائل الأعمى، وبالمعتوه والشيخ الكبيسر بالقطة البيضاء ، بالشاة الوديعة، بالحميسر بالعشب، بالفنس المنور، بالسنابل، بالسفيسر بالعشب، بالفنس المحطم، بالجداول، بالعدير

هذه هي الحياة الطبيعية التي يأوى اليها الشاعر كلما أجهده المسير في دروب الحياة، وكلما ثارت بأزماتها، وأثقلت كاهله تبعاتها، خاصة وقد حفت بحياته الأمراض، وغربة السروح، ومكابدة الرجعية التي عاشتها بلاده، قبل أن تصبح في عداد البلاد الحرة المناضلة الساعية الى التقدم.

### - الرحلية الثالثية :

في عرضنا لشعـر الشابي ألممنا بمرحلتين من حياة الشاعـر وفنـه ، والآن نلـم بالمـرحلـة الثالثـة التي كونت الصورة النهائية لشعـر الشابي وبلورت شخصيتـه.

ونود أن نشير هنا الى أن الباحث التونسي أبا القاسم كرو مؤرخ حياة الشابي ومتتبع آثاره قسم شعر الشابي إلى مرحلتين زمنيتين : مرحلة ما قبل العشرين، ومرحلة ما بعد العشرين، لكنه لم يقدم لنا أساسا فنيا أو تاريخيا ببرز هدا التقسيم (1).

ونحن هنا نعتمد على ما لمسناه من ملامح فكرية وفنية لكل من المسرحلتين السابقتين، ثم على تقرير الشابي نفسه وهو يعبر عن احساسه بأن شعره يدخل طورا جديدا في مرحلة أخيرة من حياته.

فلقــد مرت بــه أزمــة نفسيــة في نهايــة عــام 1933، بدأت على أثــرهــا مرحلــة جديدة في حياتــه نستطيع أن نسميهــا مرحلـة القوة.

يقول الشابي في احدى رسائله الموجهة الى صديقه محمد الحليوي في التاسع عشر من ديسمبر عام 1933: " الفرق

<sup>(1)</sup> التقسيم الذي ذهبت اليه ، ما زال هو الاصح .. وهو قائم على إساس تاريخي وفني إشرت اليه في مكانسه ، وهو ما ذهب اليه المؤلف هنا .. لكنه حاول ايجاد قسم ثالث مع انه سيعترف بتداخل المراحل وصعوبة التمييز بينها .

بيسي وبين نفسي الأولى أني كنت أتقبل آلام الحياة وأتحسس أسواكها بنفس ضارعة وقلب دامع، أما الآن فانني ألقاها ببسمة الساخر، ونظرة الحالم المنتشي بجمال الوجود، وقد أحسست ببداية هذا التطور لما اصطفت بعين دراهم، ولعل جمال الطبيعة هناك كان له الأثر الأكبر في تلوين نفسي بهذا اللون الجديد، كما أن مصيفي هذا العام، وما رأيته فيه من صور الطبيعة الرائعة قد أكمل هذا التطور ونماه، أما الان فانني أشعر بانقلاب عميق قوي في نفسي كل القوة، وستدرك هذا التطور في نفسي حينما تطلع على قصائدي الجديدة، وقد عبرت عن هذا الانقلاب الروحي بقصيد "الصباح الجديد"، وقصيد " الصباح الجديد "، وقصيد " نشيد الجبار "، وهو صورة صادقة لنفسي في طورها الحاضر الجديد».

ويجيب الحليوي معلقا على قصيدة "الصباح الجديد"، قائلا: " اني لأحيى بهذا القصيد طورا جديدا دخل فيه شعرك، فبعد التشاؤم القاتم حل المرح والابتهاج ، وبعد الليل والظلمة أطل الصباح الجديد، وأنت في طريقك الى التسامي الى قمة الفن السامقة، لأن التشاؤم الصادق ينتهي في الغالب بالفرح الصوفي، والبهجة الروحية.

ونحن قد لاحظنما في الحلقة الأولى من هذه الدراسة أن شعر الشابي بلخ أوج غزارته وأوج قوته في عام 1933، المذي حدثت فيمه فترة التحول التي يتحدث عنها الشاعر.

واذا تتبعنا انتاج الشاعر في الفترة التي أحس فيها بهذا التطور منذ قصيدته "الصباح الجديد" نجد شعره يتسم بالمرح والانطلاق والمغامرة، والتفاؤل، وقوة الارادة، والاقبال على الحياة، ويتخلى فيها عن الملامح الرومانسية المتسمة بالهروب من المجتمع، واللجوء الى الطبيعة، والانزواء عن الحياة والأحياء، والعتب على المجتمع، والحساسية المفرضة التي تبحث عن الكمال المطلق في دنيا الناس.

وتصبح صور الشاعر واقعية وعميقة، وبعيدة عن الرمزية الضابية، كما تصبح موسيقاه أكثر اتزانا، وقد تخلت عن الصخب المجلجل والرقة المتهافتة.

فقصيدته "الصباح الجديد" تفيض بالتفاؤل الذي يمحو نزعة تشاؤمه ليبدأ مع الحياة في الظاهر رحلة جديدة، ينشر فيها شراعه، ويغامر في بحر الحياة الجديدة بسواعد قوية، وإرادة تتحدى الأيام والآلام، وتنتصر على بأساء الحياة وضرائها لقد رضي عن الحياة، ورضيت عنه الحياة، فانطلق يغني لها:

اسكتى يا جراح مات عهد النواح وأطلل الصباح وأطلل الصباح في فجاج السردى و نشرت الدمسوع واتخلف الحياة

واسكني يا شجون وزمان الجنون من وراء القرون قد دفنت الألم لرياح العمر معزفا للنغم

فسى رحسساب الزمان في جمسال الوجود واحسة للنشيد والشيدا و السورود و المنسى والحنسان معيد للجمال بالسرؤى والخيسال في خشوع الظللال وأضَّات الشمـــوع خــالـــد لا يـــــزول مسن ظسلام يحسول وتمـــر الفصول ان تقضـــی ربیـــــع وهسديسر الميساه وربيسع الحيساة هــــز قلبــــي صـــداه فــوق هــذي البقــاع السوداع ... السوداع يسا جبسال الهمسوم يا خبساب الأسى يا فجاج الجحيسم فالسوداع ... السوداع

أتغــنــــى عليــــــــه وأذبيت الأسيى ودحسوت الفيؤاد والنضيا والنظالال والهـــوى والشبـاب فيى فسؤادى السرحيب شيدته الحياة فتسلوت الصلاة وحسرقست البخور ان سحـر الحيـاة ثم ياتي الصاح سوف ياتي ربيع مــــن وراء الـظــــــلام قدد دعاني الصياح يا لسه من دعاء لسم يعد لي بقــاء ونشـــرت القــــــــلاع وقد كانت هذه القصدة في الواقع تمهيدا رائعا لقصيدته "ارادة الحياة "، التي دوى مطلعها، وما زال يدوي في سمع العالم العربي، وهذا المطلع يمثل اللحن المميز لسمفونية الشورة، ولما وراءها من معارك الصحوة، والمدعوة المي القوة الغلابة التي لا تقهر، وقد أصبح بمثابة الشعار والمدستور الذي انطلق الشعب العربي تحت ندائه ليحقق حريته وذاتيته، لكن ما وراء الشعار أروح وأقوى:

اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثس فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر كذلك قالت لي الكائنات، وحدثني روحها المستتر ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر اذا ما طمحت الى غاية لبست المنى، وخلعت الحدر ولم أتجنب وعور الشعاب، ولا كبة اللهب المستعو ومن لم يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر وأطرقت أصغي لقصف الرعود، وعزف الرياح، ودمع المطر؟ وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم همل تكرهين البشر؟ وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم همل تكرهين البشر؟ وألعن من لا يماشي الرامان، ويقنع بالعيش عيش الحجر والعن من لا يماشي الرامان، ويقنع بالعيش عيش الحجر والعن من لا يماشي الرامان، ويقنع بالعيش عيش الحجر والكون حي يحب الحياة ، ويحتقر الميت مهما كبر

فلا الأفق يحض ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر واولا أمومة قلبي الرؤوم لما ضمت الميت تلك الحفسر فسويل لمن لم تشقمه الحياة من لعشة العدم المنتصسسر

وهو كذلك في قصيدته " نشيد الجبار "، يصارع الحياة صراع الحبابسرة، ويتحدى القدر، ويصر على النصر، وسط ضغسوط الازمات النفسية، لكن ذلك لا يعموق صوته أن يجلجل وسط الأعاصيس :

سأعيش رغم الداء والأعداء أرنو إلى الشمس المضيلة هازئا لا أرمق الظل الكئيب، ولاأرى وأسيس في دنيا المشاعر حالما أصغى لموسيقى الحياة ووحيها وأصيح للصوت الالهي الدني وأقول للقدر الذي لا ينشسي لايطفي اللهب المؤجج في دمي فاهدم فؤادي ما استطعت، فانه لا يعرف الشكوى الذليلة والبكا ويعيش جبارا يحدق دائمسا

كالنسر فوق القمة الشماء بالسحب والأمطار والأنواء ما في قرار الهوة السوداء غردا، وتلك سعادة الشعراء وأذيب روح الكون في انشائيء يحيى بقلبي ميتت الأصداء عن حرب آمالي بكل بسلاء موج الأسى وعواصف الأرزاء سيكون مثل الصخرة الصماء وضراعة الأطفال والضعفاء بالفجر ... بالفجر الجميل النائي

هذه هي النماذج التي يقرر الشابي أنهـا تحمـل ملامح المرحلة الجـديـدة في شعـره، وهي ولا شك بارزة فيهـا بوضوح.

لكن هذه المراحل في حياة الفنان - كما أسلفنا - تتداخل

وتتفاعل، فلا ينتقل من مرحلة الى أخرى فجأة، وان ظن ذلك، ولهذا فأنا أعتقد أن هذه المسلامح ظهرت في شعر الشابي قبل تلك الفترة الزمنية التي حددها ، ومن أشهر القصائد التي تنتمي الى هذه الفترة والتي برزت فيها هذه الملامع الفنية قصيدته " صلوات في هيكل الحب "، التي تنساب فيها الموسيقي الراقصة، وتنتابع فيها الصور السريعة، وتنضج العاطفة، وإن كان الخيال الرومانسي مازال يغرق الصورة في تياره، فيجعل من الحبيبة طيفا ملائكيا ليس من دنيا البشر (1):

عذبة أنت، كالطفولة، كالأحلام، كاللحن، كالصباح الجديد كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملسود يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقى العنيد أنت... ما أنت؟ أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود فيك ما فيه من غموض وعمسق وجمال مقدس معبود أنت ... ما أنت؟ أنت فجر من السحر تجلى لقلبي المعمود أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات السورود وتهب الحياة سكرى من العطر، ويدوي الوجود بالتغريد فيك شب الشباب وشحه السحر، وشدو الهوى، وعطر الورود وتراءى الجمال يرقص رقصا قدسيا على أغاني الوجود جطوات سكرانة بالأناشيد، وصوت كرجع ناي بعيد وقدوام يكاد ينطق بالألحان في كل وقفة وقعسود

<sup>(1)</sup> هنا يعود المؤلف فيقرر ما ذهبنا اليــه في دراستنا وتقسيمنا لشعر الشابــي .

كل شيء موقع فيك حتى لفتة الجيد واهتزاز النهود أنت ... أنت الحياة في رقة الفجر، وفي رونق الربيع الوليد أنت ... أنت الحياة، كل أوان في رواء من الشباب جديد أنت دنيا الأناشيد، والأحلام، والسحر، والخيال الممديد أنت فوق المخيال والشعر والفن، وفوق النهى وفوق الحدود هي الحبيبة التي جمع لها الشاعر كل عناصر الطبيعة، المتآلفة والمتناقضة، وسواها طيفا لا وجود له الا في خيال الشاعر، ولكن ماذا يقول فيها العالم المادي وهو يناجيها:

يابنــة النور انني أنا وحدي من رأى فيك روعة المعبــود

ولا نترك هذه الزهرة التي نشقنا بعض عبيرها الاالى زهرة أنضر، هي " من آغاني الرعاة " :

أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة والربا تحلم في ظل الغصون المائسة والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة

وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة

أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بهاه فتمطى الزهر والطير وأمواج المياه قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة فأفيقي ياخرافي، وهلمي ياشياه واتبعيني ياشياهي بين أسراب الطيور واملأي الوادي ثغاء ومراحا وحبور واسمعي همس السواقي، وانشقي عطر الزهور

وانظري الوادي يغشيه الضاب المستنيسر واقطفي من كلأ الأرض ومرعاها الجديد

واسمعي شبابتي تشدو بمعسول النشيمه

نغم يصعد من قلبي كأنفاس المورود

ثم يسمو طائرا كالبلبل الشادي السعيد

لك في الغابات مرعاك ومسعاك الجميل

ولي الانشاد والعزف الى وقت الأصيل

فاذا طالت ظلال الكلأ الغض الضأيسل

فهلمي نرجع المسعى الى الحي النبيـل

وهي لوحة يتجلى فيها سحر الطبيعة وتأثيرها على الشاعر بلا تزييف، وهي نابضة بالفرحة والتفاؤل والإقبال على الحياة المرحة السعيدة ولكنها أمنية لطيفة، حيث تمتزج فيها أحاسيس الشاعر، فلا يدري أيسمعها أم يراها، أم يحتسيها، ولكن الذي يدريه أنه يعيشها.

الواقع أن اقبال الشابي على الحياة مثل انصرافه عنها، وتفاؤله كتشاؤمه، وأحزانه كأفراحه، ورومانسيت كواقعيته، كلها حالات ومراحل تنضج بفن الشاعر، وتفصح عز عبقرية أصلة، لا تخونه ولا تتخلى عنه (1).

نرجو بهذه اللقطات الخاطفة أن ذكون قد قدمنا قدر ما استطعنا جانبا من جوانب حياة هذا العبقري العربي المذي قصرت أيامه في هذه المدنيا، واستطالت ظلالها لكنه لم يغادرها الا بعد أن سجل أروع الآيات في سجل الخلود، وترك في أمته ذكرى معطرة بالكفاح ، ستظل تملأ الأفق العربي بأنسام العبقرية، وأصداء الحرية، والأمل في حياة أفضل، ومستقبل أكثر أمنا وحرية ورخاء وسلاما.

<sup>(1)</sup> هذا أيضًا ما ذهبنا اليه ، مناك حالات تعترى الشاعر وليست أطوارا فاصلة .

# الفصِّل الشاني على الدّوعَاجي ... قصاصًا ورَحالة

#### نمهيسك

على الدوعاجي قصاص ورسام وشاعر تونسي، لمه لمون ينفرد بمه عن بقية القصاصين التونسيين، بمل ان لقصصه مذاقا خاصا، يتميز بمه عن كتاب القصة المعاصرين في أنحاء العالم العربي.

فقصه - في الغالب - لقطات سريعة، ولمحات طريفة، تدل على روح فكاهية أصلة في الدوعاجي، كما أن قصه تحمل في بعض الأحيان طابعا خشنا، يعكس الجموج وراء اللذة، وهو يصور حياة تونس المعاصرة وأخلاق أهلها، وقد هيأ له اتصاله المستمر والعميق بطبقات الشعب ثروة غنية من الصور والأفكارالأصيلة.

وبهذا يعتبـره النقـاد أبا للقصـة التونسيـة المعاصرة عن جدارة و بـدون منازع.

توفي على السدوعاجي عام 1949 عن أربعيـن عاما ، وكان قد نشـأ في أسرة ثريـة متدينـة، تملك الأموال والعقارات، ولكنه فقد والـده في سـن مبكرة، فعنيت أمه بتربيتـه، وو فرت لــه أسباب الحياة الرغدة، الا أن تعليمه لم يتجاوز المرحلة الابتدائية، حيث قرأ القرآن، وتعلم مباديء اللغتين العربية والفرنسية.

وأراد على أن يشتغل بالتجارة، فأبت عليه أمه ذلك، ورفضت أن تمنحه التمويل اللازم لمشروعاته التجارية، وأراد أن يمارس الزراعة، لكن أمه كانت حريصة على أن يواصل تعليمه، ولما اشتد الخلاف بين علي وأمه ترك بيت الأسرة، واشتغل عاملا في متجر أقمشة، ثم ترك العمل في المتجر، وهام على وجهه، وأراد أن يحقق لنفسه حياة مستقلة، واختلط بطبقات الشعب الكادحة، وعايش الفقراء، وأحس بقسوة الحياة وعذابها، وعاش ضائعا مقهورا بعد وفاة أمه.

واجتذبه الفن والأدب، فبدأ يكتب المسرحيات والقصص والأشعار، عندئذ دفعته الحاجة الفنية الى مواصلة القراءة والاطلاع، والتردد على المجالس الفكرية والأدبية، والاتصال بمشاهير أدباء عصره و شعرائه وصحافييه، مشل أببي القاسم الشابي الشاعر، والطاهر الحداد الكاتب، ومحمود بيرم التونسي الشاعر الشعبي، وعبدالرزاق كرباكة الكاتب المسرحي، وزين العابدين السنوسي محرر مجلة " العالم الأدبي " التي شارك الدوعاجي في تحريرها، كما عمل في تحرير بعض الصحف الأحرى، وأصدر مجلة أدبية خاصة به، واندمج في مجموعة الأدباء البوهيميين، وقد أوحت اليه حياتهم بلوحات فنية رائعة.

كذلك تتلمذ الدوعاجي على القصة الفرنسية والأمريكية

التي وسعت آفاقه الفنية، وغذت موهبته بالكثير من موضوعاتها وحبكتها الفنية، مسما جعله يصطنع الطريقة القصصة التي يسمونها "عين الكميرا"، لكنها لسم تفقده شخصيته العربية التونسية، بل استطاع هو أن يطوع هذا الفن لظروف البيئة العربية، بالاضافة الى أنه كان يؤمن بروح البحث العلمي في الميدان الجمالي، كما كان يؤمن بالأصالة في القصة، ولهذا فهو لا يستعير لنفسه صورة ولا مضمونا من البيئات الأجنبية عن بيئته، ولقد كشفت له الحياة البوهيميية الخاملة عن طبيعة المجتمع التونسي، فصوره في قصصه ومسرحياته في صور معقدة ، وأحيانا مؤلمة.

والدوعاجي يتخلف القصة وسيلمة لدعم كفاح المكافحيين، وحفزهم على العمل والصمود في وجه استغلال المستغلين، والتسريمة عن قسوة الحياة وعنت المستعمر.

وللدوعاجي رأي في القصة، يحمله هذا التعريف المذي وضعه لها حيث يقول: "إن القصة في حقيقتها صورة صادقة لمنظر شاذ، وعلى شذوذه هذا لا يستغربه القاريء ولا يستنكره، ومهمة كاتب القصة عرض الواقع البحت بكلمات واضحة نيرة، وعليه أن يمسك زمام قلمه عن التعاليق الزائدة، وعن وصف شعوره الشخصي، وعن الوعظ الثقيل ".

وهو يطبق هذه الآراء في قصصه، اذ نجد فيهما الكثير من الشخصيات الشاذة، والصور النادرة الطريفة، ويعرضها بـلا

تمدخل ولا تعقيب، وبطريقـة قد تبدو سلبيـة.

وهو وإن كان يستنكر تدخل الكاتب وتعليقاته والحديث عن شعوره الشخصي في داخل القصة، الا أن قصصه مفعمة بالنقا الاجتماعي غير المباشر، وتلك خصيصة الفنان الأصيل.

والدوعاجي يمشل بسلوكه وبفنه المجتمع التونسي في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات من هذا القرن، وهو حامل لواء الأدب القصصي التونسي المعاصر، ومنزلته في فن القصة تضارع منزلة أبي القاسم الشابي رائد الشعر التونسي المعاصر.

والدوعاجي متعدد الجوانب والمواهب الفنية، فهو رسام وشاعر وصحفي وممثل ومخرج، وكاتب قصة ومسرحية. وهو مؤمن بفنه، مخلص لأدبه ولأفكاره الإصلاحية ، وآرائه التحررية، ومعتقداته التقدمية.

وفي حياته القصيرة نسبيا قدم للأدب التونسي المعاصر أكثر من مائة وستين تمثيلية، وترك أكثر من ستين مسرحية، عدا المسرحيات التي مثلتها له الفرق المسرحية المختلفة، وهي تريد على خمس عشرة مسرحية، اشترك هو بنفسه في تمثيل بعضها، كما اشترك في إخراج البعض الآخر، وكتب أكثر مس خمسمائية أغنية شعبية تونسية، وترك عديدا من لوحاته الابتداعية الرائعية.

# عسلى الدوعساجي ... القصيساص

ها نحن نلتقى بعلى الدوعاجي القصاص التونسي من خلال مجموعة قصص صغيرة ، لا تتجماوز صفحاتها المائسة والستين، أصدرها نادي القصة التونسي بعنوان "سهرت منه الليالي"، نقرأ فيها ست عشرة قصة قصيرة جمعها النادي من بطون الصحف التي كان الدوعاجي ينشر فيها قصصه، صدرت بكلمة النادي، كتبها محمد العروسي المطوي باسم النادي، وقدمها عزالدين المدني بمقدمة تحليلية.

وعنوان المجموعة مأخوذ من عنوان احدى قصص المجموعة ، وعدا القصة الأولى شبه المترجمة ، والقصة الأخيرة شبه الخيالية – فان بقية قصص المجموعة منتزعة من البيئة التونسية المحلية ، ولكنها مرسومة على خلفية انسانية عميقة وعريضة ، ومفعمة بالاحساس الصادق بمشاكل الانسان المعاص المحرق المطحون تحت أثقبال الحياة ، والذي يكافح باصرار ليخرج من واقع حياته المأسوية الى حياة أفضل ، ولا يخفف من وقع المأساة الانسانية ومواقفها المحتدمة الاسخرية الكاتب المأساة الانسانية من بين ثنايا الأزمات ، وينقلها في عبارات سريعة ورشيقة تهون من سخونة المواقف المأسوية عبارات سريعة ورشيقة تهون من سخونة المواقف المأسوية

على هذا النمط تجرى قصة « جارتي » التي تصور انسانا ضائعا، يثقل كاهله أن يجد إيجار مسكنه المتواضع، ويلاحقه صاحب البيت صباح مساء، وتلوح له بارقة أمل للخروج من فاقته في امرأة تنزل بالمسكن المجاور، وتتظاهر بالشراء، فيبدأ هو بالقاء الطعم وهو يعتقد أن الحياة ابتسمت له، فيستدين ويستدين ليقدم لها الهدايا، ثم يصحو أخيرا على الواقع وإذا هي .. لا شيء، ثم تتركه وترحل فجأة، وتخلفه للفقر والديون وصاحب البيت وجها لوجه.

ومن روائع قصص هذه المجموعة قصة « الركن النيس »، وهي تصوير لاوساط الأدب والفن والصحافة في تونس في فترة الأربعينات ، وفيها نرى رب أسرة فقير ، تطلب ابنته الصغيرة في ليلة العيد خروفا تلعب معه كما يفعل أبناء الجيران، وهو لا يملك ما يلبي به رغبة ابنته المسكينة سوى دموعه، فيخرج الى المقهى ضيق الصدر، ويجيء مجلسه بالقرب من صحفي يحس بضيقه وزفرات صدره ويرى الدموع في عينيه، وكان بين هذا الصحفي والراقصة المعروف ود مفقود جعله يخصص في مجلته الأسبوعية عمودا ثابتا يشهر فيه بهذا الراقصة، ويصفها بالبخل وبرودة القلب.

ويجازف الصحفي، ويجرب تجربة قاسية بآمال هذا الرجل يسخر من الراقصة فيرسله إليها ببطاقة توصية ، علها تساعده في تحقيق أمنية ابنته أو ينكشف بخلها أمام شاهد جديد ، وتسهم الراقصة في شراء هذا الخروف الذي سيدخل السرور على قلب

الصبية المسكينة ليلة العيد، ولندع بطل القصة يحكي وقائع قصته :

«كانت الساعة الثائشة عندما ضغط اصبعي الزر المنبه، وفتح الباب حارس مغربي. غاب قليلا، ورجع تصحبه صاحبة البيت. سألتني عما أريد، فأجبتها بالكلمة الواحدة التي تملأ قلبي وفمي : «أريد خروفا ». ظهرت عليها علائسم الدهشة، وكأنها استغربت أن يطلب خروفا من قينة، وبين التخت والمسلخ ما بنيهما من بعد، ولكنها طلبت مني أن أتبعها، فتبعتها الى صالون فخم. ثمين الرياش .. جلست على مقعد، واتكأت هي على طاولة .. وقصصت عليها خبري وخبر الصبية. وكانت تنظر الى الأرض، فما رفعت رأسها حتى تبيت من خلال دموعها أنها تبكي بكاء هادئا مثلي ، وقالت ؟ :

نزلنا الى حوش خلف الكرمة ، به أشجار، وفيه خراف قائمة ، وأخرى رابضة ، في جملتها ما ينوف على العشرة . ودخلت بينها، تجس ظهر هذا، وتربت على رأس هذا، وتدفع آخر برجلها.

- ها هـو ذا الذي يصلح لأطفالك الصغـار ، سيفرحون كثيرا بقرونـه الطويلـة الملتويـة، وسيباهون به صبيان الحـارة.

تقول هذا وهي تمسح بمنديلها دمعا تساقط على خدها. - أليس هـذا رأيك يـا أبت ؟ ـ المرأي ما ترين يسا سيدتسي.

. ألم تقل أن ابنتك الصغرى.. كيف سميتها لي لا راضية.. لها خمس سنوات، نعم هو ما قلته لي. لتأخذ أيضا هذا العليليش لراضية، سوف يسرهما، ألا تجد أنه وديع كبنتك ..

# هل هي كحلاء ؟

نعم.. وجميلة كسيدتي، ولو كانت لا يمكن أن تضاهيك جمالا.

ــ هي أحسن مني الآن.

ثم كأن خياطرة فاجأتهما، فسألتني :

-- أتسمح لي بمرافقتك الى بيتك ؟ إني أريد أن أرى راضية تقتبل العليليـش.

- البيت بيتك، والبنية ابنتك ان شرفت.

- لقد أرسلت في طلب عربة لتقلسا الى راضية .. هاتي حبلا يما سيدة.. يما سيدة.

لا أنسى فرح مفيدة وهي ترى راضية تعانق الحمل بكلتا يديسها الصغيرتين، ولا أنسى فرح راضية بالحمل وهي تحتضنه تـارة وتقبلـه أخرى. ولا أنسى فرح الصبيـة إخوتهـا وهم يزينون قرني الـكبثر بكـل الرقائق من الألـوان.

... الشكر لله الذي أبقى في قلب هذه القينة ناحية بيضاء ناصعة. ينيرها نور الحنان، وهو أبهى الألوان، وأكثرها تلألؤا». ومن هذه الروائع كذلك قصة « أمن تذكر جيران بذي سلم »، وهي تصوير العادات الدينية، والاحتفالات بالمولد النبوي، وحالة التعليم، وكيف كانت تبذل له الحوافز من الاموال الموقوفة، ثم كيف كان جشع الأفراد يضيع الهدف من هذه الحوافز لولا الحنان الانساني الذي أودعه الله في بعض القلوب.

ومضمون القصة أن صبيا من صبية الكتاب الأذكياء كان الخوف من عقاب المؤدب يعقد لسانه، فيتلعثهم عندما يجيء دوره في القراءة مهما كان حافظا، وجاء يوم المولد النبوي، وجاء معه مُوزع أموال الأوقاف، ومنح كل صبي من صبية الـكتاب نصف ريـال ليستعين به على تجهيـز طعام الموسم الذي يتبارى صبيان الكتاب في تدبيره صبيحة المولد، لكن المؤدب الجشع اقتطع من نصيب ابراهيم ثلث ريـال عقوبـة لــه بحجــة أنه لا يحفظ القدر الـواجبعليه من الدروس ، وعاد الصبي كسيـرا، لأنـه لن يستطيع أن يحتفسل بالمولمد كبقية زملائمه، لكن ابن المؤدب الذي كان رفيقا لإبراهيم أفضى بهذه الواقعة الى أمه زوجة المؤدب الورعة التقية، وحالما انتهت من صلاة العصر خلف زوجها تسللت الى كيس نقوده فسرقت منه لأول مرة في حياتها خسسة ريالات، وأرسلت الى ابراهيم فطيبت خاطره، وأعطته الريالات الخمسة، ولما أصبح الصباح كان الطعام الذي جاء به إبراهيم أفخم الأطعمة التي جاء بها بقية الصبية، ومن تلك اللحظة تعلق قلب ابراهيسم بتلك السيدة المحسنة ذات القلب الكبيس، لكنها ماتت بعد عامين من تلك الـواقعـة. لقد مضى على وفاتها ثلاثون عاما، ومع ذلك فمن المألوف أن يرى الناس ابراهيم على قبر هذه السيدة يوم المولد من كل عام يجلس الى القبر وينشد أمامه «أمن تذكر جيران بذي سلم »، وهو مطلع قصيدة البردة » المشهورة بنفس النغمة التي اعتاد صبيان الكتاب أن يرددوها بها، وبين الحين والحين تتساقط الدموع من عينيه، وفاء لهذه السيدة.

وقصة « مجرم رغم أنف » مأساة انسان مظلوم أوقفته الأقدار على طريق الجريمة، فاقترفها على الرغم منه دفاعا عن فتاة لم ترع له واجب الوفاء، وهو لا يجد من يستمع الى مأساته، وكأن العالم يصم آذانه حتى عن مجرد الاستماع لهاته المأساة.

وقصة «سهرت منه الليالي» التي سميت بها المجموعة قصة انسانية عميقة، تكشف عن جانب الحنان الإنساني لدى المرأة المحبة لزوجها، فرغم ما تلقاه من سوء عشرته، وقبيح معاملته وشراسته، ورغم الشكوى المريرة من أفعاله، ومن اعوجاج سلوكه وقسوته - لا تستطيع أن تستمع الى نصح خالتها بفراقه، ويغلبها الحنان عليه، فلا تطيق أن يرتفع صوت بالقرب من غرفته ينغص عليه نومه.

أما قصة « نزهمة رائقة » فهي تصويىر لمعاناة الحياة في رحلة كان المفروض أن تكون ترفيهية، فاذا فيها من المتاعب والمنغصات والمفارقات ما جعلها كارثة يستعاذ بالله من وقائعها، لولا أسلوب الكاتب في معالجتها، وسخريته من كل متاعبها، وتهكمه بكل صعابها، ولولا شخصياتها الكاريكاتيرية المحببة التي تقنعك بانها من صميم الحياة.

وهذه القصة رمزية ، تشير الى تفوق الإنسان وانتصاراته في النهاية على مآسي الحياة ، مادام قادرا على التفاؤل، مصرا على أن يهزم كل الصعاب وكل المعوقات بالأمل والكفاح.

وشخصيات الدوعاجي كلها شخصيات إيجابية متفائلة، تنتزع الخير من بين عناصر الشر، تعيش حياتها نابضة بالحب، والدوعاجي يجيد تصويرها بطريق الاستبطان، لأنها ليست غريبة عليه، وهو فنان ماهر، يستطيع بالخطوط القليلة أن يبرز ملامحها الأصلية، ويجعلها تنبض بالحرارة والدفء والإيجابية.

وهو لا يهتم بالخطوط التقليدية، فلا يعمد الى تأزيم المواقف، ولا يعبأ بتصعيدها الى الذروة، ثم تلمس الحلول، ولكن قصصه تكاد تكون مسطحة ومع ذلك لا تعدم فيها جانب التشويق التلقائي من خلال أحداثها وأشخاصها.

والشخصيات التي تتحرك في قصص الدوعاجي كلها من الطبقة الكادحة المتفوقة التي تحاول كسر القوقعة، والصعود الى موقع افضل والمؤلف لا يجد عناء في الاهتداء اليها، لانها تقف دائما على طريق قصصه الواقعية، وهو يحبها، ويحنو على أخطائها، ويغفر لها انحرافاتها.

وصور الدوعاجي صور ساخرة، لأنه مولع بالسخرية من الأحداث ومن الأشخاص، وحتى من نفسه، وكأن هذه السخرية في طبعه تعويض له عما لقي من مرارة الحياة، ووسيلة للارتفاع فوق أزماتها.

بهذه الموضوعيسة والواقعيسة، وبهذا التفاؤل والإيجابية، وبعمق التصويس وبساطته، وبالتعبيس الرقيق والمركز.. يعتبس علي الدوعاجي أبيا شرعيبا للقصمة التونسية المعاصرة ببلا جدال.

عسلي الدوعساجي ...

ن

**z**\_

ق

ب

## الرحسالية

للرحلات بين فنون الأدب العربي مكانـة مرمـوقـة، ولهـا نفس المكانـة في الآداب العالميـة.

ولقد كان كتاب المغرب والأندلس أكثر الكتاب حفاوة بأدب الرحلات في القديسم.

فمنذ كتب ابن بطوطة وابن جبير وابن خلدون رحلاتهم انعكست صورة الرحلات على الأدب العربي، وظلت تروع وتبهر، حتى في عصور تخلف الفنون الأخرى في هذا الأدب.

واليوم نجد الأدب التونسي المعاصر يحتفي بهذا اللون أكثر من احتفائـه ببقيـة الفنون الأخـرى.

فقائمة الكتب التونسية تحفل بالكثير من كتب الرحلات التي اهتم بها كبار الكتاب، وأعاروها الكثير من الجدية والكثير من المجهود.

ومن أشهر كتاب الرحلات التونسية المعاصرين محمد السنوسي في كتابيه « الرحلة الحجازية »، و « الاستطلاعات الباريسية »، ومحمد بلخوجة في كتبه « سلوك الابرينز في مسالك باريس»، و « الرحلة الناصرية »، و المقداد الورتتاني في كتاب « البرنس في باريس »،

ولكل من هؤلاء نزعته ومزاجه الخاص في موضوعه وعرض مشاهد رحلاته، والزوايا التي يلتقطها، لكن علي الدوعاجي ينفرد بين كتاب الرحلات التونسية بلون جديد في كتابه الذي سماه « جولة بين حانات البحر المتوسط »، اذ يقول في مقدمته : « سوف لا أحدثكم هنا بما اعتمدتموه في كتب الرحلات من ذكر غرائب المتاحف، ونتائج المعامل، وأعماق البحار، وعجائب الطبيعة، وشواهتي الجبال، وأعماق الكهوف. كذلك سوف لا أصف الشوارع والميادين والحدائق والعمارات. لأن رحلتي إنما كانت للتسلية، ولا أطمع من وراء تدوينها الا تسلية القراء، أما اختياري للعنوان « جولة بين حانات البحر المتوسط » فهو تقرير لحقيقة ما قمنا به في جولتنا على مواني البحر الزاهر، فإننا لمم نر من هذه المواني الاحاناتها ومقاهيها، ولا أحسب الحديث عنها يسدًم أحدا أبدا »

لقد بدأ الكاتب هذه الجولة عام 1933، طاف فيها بتوريسكا، ونابلي، وبيره، وأثينا، والدردنيل، واسطنبول، وأزميس، فمساذا وجد الكاتب في هذه المواني غير ما استبعده من مشاهد الرحلات التقليدية، وكيف صور ما رآه بأسلوب الساخر الرشيق ؟

لقد التقط في هذه الرحلة صورا انسانية عميقة، وخلع على المشاهد الطبيعية من ذات نفسه ومن حيوية فنه ما جعلها تنبض بمكنوناتها.

من بين الشخصيات الرائعة التي قدمها شخصية السيدة المحبة للاستطلاع الشغوفة بمعرفة كل شيء عن كمل شيء، والتي سماها

« مدام المعرفة الكاملة »، وكأنها سترشح نفسها يوما لإدارة هذا الكون، وهي تظهر فجأة في أي مكان، وتنقض على أي تجمع، وتملأ على الرحلة كل آفاقها، وكأنها الملح لا يغيب عن أي طعام.

والشخصية الثانية شخصية المدرس المولع بتوزيع المعلومات وتصحيح الوقائع، والتعقيب على كل شيء، والاعتراض على كل شيء، ولهذا سماه « حامض المعارضة ».

وشخصية مصطفى كمال، الذي جعل من تركيا الشرقية الوقور الضعيفة دولة أوربية قوية، مضحكة

وشخصية الفتاة مود، التي قامت له بمهمة الدليل في بعض زياراته، فشغلته بجمالها وفتنتها عن التأمل في الأكروبول، وهو يقول عنها: « إنها تنسيك زيارة الجنة فضلا عن الأكروبول».

والى جانب التقاطه للشخصيات فهو كذلك يلتقط المفارقات، ويبرز مـا فيهـا من طابع الفكاهة، ويصنع منها لوحات أدبية رائعة عامـرة بالحياة، تضارع أنضر لوحات الخيال.

والى جانب الشخصيات الإنسانية التي تبدو و كأنه يبتكرها أو يخلع عليها سمات خاصة، نجده يعطي للمدن شخصيات حية متحركة تشبه الشخصينات البشرية.

ها هو يلتقط شخصية مدينة نيس ، فيضعها في هذا الإطار المجميل : « مدينة نيس غانية جميلة ، ترتدي أزهى فساتين السهرة الشمينة ، وفي جيدها عقد من أجمل العمارات والحدائق النظيفة.

نيس مدينة الزهور والغرور، مدينة الشباب الجذاب المرح، والكهولية المشريبة .

نيس مدينة البذخ والرفاهية، مدينة الحب الإبليسي، مدينة الشهوة الإنسانية، مدينة القمار والانتحار.

المرور من رصيف الى رصيف آخر عملية يحسب لها ألف حساب، والنظر من وجه غادة الى أخرى عملية يحسب لها ألف دقة قلب .. » .

أما مدينة نابلي فلها شخصية أخرى تتجسد في هذه اللوحة : « نابلي مدينة جميلة تقع تحت رحمة الله ثم رحمة بركان فيزوف وهو بـركان دائم الغضب، دائم التدخين، لا أظنه يدخن السجائر الإيطالية، فهي غالية الثمن جدا.. » .

وأما شخصية اسطنبول فهي موضوعة في إطار السخريـة اللذيذة التي وضعها فيها أتاتورك، يقول المؤلف :

« تضحك وأنت تجول في شوارع اسطنبول، إذ يعترضك فلاح تركي قدم للعاصمة يبيع محصولاته، يرتدي سراويسل شرقية، وصدرية عليها شملة صوف حمراء، وينتعل بلغة صفراء، وعلى رأسه كاسكيت سبور من قماش انجليزي.

أو ترى جنازة أحد عباد الله، وعلى النعش تابوت يكسوه الكشمير المزخرف وعلى التابوت من جهة رأس الميت حيث كان يوضع الطربوش أو عمامة الميت تجد قبعة من القش الإيطالي.

وتضحك العجوز السافرة، وهي جالسة أمام بيتهما بفستانهما الأسود، وهي تدخن النارجيلة في حركات بطيئة، حالمة بماضيهما، حينما كانت في الحريسم، بينها وبين الشارع ثلاثة دهاليمز، في كل واحد أغما، لاتفارق عيناه الأبواب والنوافد.

ويضحك المؤذن وهو يطل من أعلى المثذنية، داعييا الى صلاة الجمعية، وعلى رأسه قبعية كنصف بطيخية.

انها عادات شرقية استغربت، فاستغربتها، فأضحكتني ».

وللدردنيسل صورة شعرية رائعة، حيث يفصل بين قارة أوربا وقدرة آسيا عشرون مترا من الماء، فكيف تصورها الكاتب وهو يخوض هنذا الشريط المائي؟ « جلست على مقعد في مقدم السفينة أنظر الى القارتين نظر المتزوج بامرأتين، فكنت أرى في زوجتي اليمنى آسيا الشرق باسراره ورموزه، بما في الشرق من روح كبيرة سامية، بما في الشرق من نحل وديانات ومذاهب، الشرق بقصوره وجواهره ولآلشه.

وكانت زوجتي آسيا فتاة ممشوقة القامة، سمراء اللون في قليل من الصفرة، سوداء الشعر، بعينين نجلاويس ساحرتين. ترتدي الثياب الدمشقية المطرزة بالقصب والجوهر، عليها رسوم صينية تتحلى بأنفس اليواقيت والزبرجد ولاليء من أعماق الخليج العربي والمحيط الهندي، وشامخات جبال منشوريا، معطرة بعطور السند. أمامها القيان يعزفن لها ألحانا شجية، وهي غارقة في مطالعة الخيام شاعر الشرق، وأمامها منضدة من خشب الأرز

المطعسم بالابنوس الأنسامي والأصداف والمرجان، ونرجيلة من البلور الاسطنبولي، تدخن من غليونها الصيني تبغ شيراز ومقدونيا، وهي هادئة الحركات، لا تنقل نظرها عن كتاب الرباعيات الالتلقي بمه على الصور الملونة بالألوان الصارخة في سجاد بخاري، أو على الآيات الكريمة المكتوبة بخط كوفي على القيشاني الذي يكسو الجدار.

وكنت أرى في زوجتي اليسرى أوربا الغرب بمصانعه وآلاته وعدده ومداخسه التي خلقتها المادة والنظام والمطبعة والعقسل الهادىء، تحت سماء ممطرة، على أرض يكسوهما الجليب تسعمة أشهر في السنة.

وقطار الشرق الذي يقوم يوميا من باريس الى اسطنبول، يسير بسرعة تسعين ميلا في الساعة، يشق جبالا، ويخترق بحورا وأنهارا على جسور وقناطر من فولاذ وإسمنت، وحمولته آلات المدنية والموت الزؤام، من آلات صناعة وازهاق أرواح، من أسلحة بيضاء وحمراء وآلات تلفزة، وصناديق أدوية، وأحدث كتب العلم والحب.

زوجتي أوربا شقراء جميلة، بجسم رياضي، بيضاء اللون، ذات عينين زرقاوين صافيتين، ترتدى فساتين السهرة الرشيقة، منسوجة من حرير خشبي، وجوارب من حرير بلوري، وحذاء من جلد الثعابين الاصطناعي.. جالسة على متعد من جلد، قوائمه من الكروم، في أفخم نزل سويسري، جدرانه وسقوفه من الإسمنت المسلح، وأبوابه ونوافذه من بلور لا ينكسر.. وهي

تتسلى بالتفرج على المنزلقين على الثلج. تديسر باصبعها زر المذيباع لتسمع الرومبا والفالس، يعزفه تخت بوهيمي، به مائة وستون كمانا.

هـذا ما كنت أراه في زوجتي آسيا الكحلاء السمراء، وزوجتي أوربا الشقـراء البيضـاء.. » ..

فهذه لقطات عابرة من جولة الدوعاجي في حانات البحر المتوسط، التي أراد بها نقبل المتعة التي أحسها الى قرائه، واختبار منها تلك المشاهد المسلية والطريفة، لم يكلف نفسه في هذه الجولة عناء البحث عما وراء المتعة، ولم يكلف قبارئه كثيرا من الجهد في حل طلاسم الرحلة ومعمياتها، بل أورد الصور الطريفة والرائعة مما رأى، لكن وراء ذلك عمق نظرة الكاتب، وطرافة التعبير، وجاذبية التشويق، مما لا يمكن « أن يستم أحدا أبدا » كما يقول المؤلف.

وبهذا اختط الدوعاجي أسلوبا جديدا في فن السرحلات في الأدب العسربي المعاصر، كان يمكن أن يكون رائدا فيسه لمبو واصل السير، ومن يدري، فربما يكشف الباحثون التونسيون عن نصوص ما زالت مخطوطة أو مبعثرة في بطون الصحف من رحلات الدوعاجي.

وأيا ما كان فان قارىء هذه الجولة لا يخطىء فيها شخصية الدوعاجي بما تحمله من فن أصيل، ولوحات رائعة، تكتمل بها جوانب هذا القصاص الرسام الشاعر، الذي برز في معظم هذه الفنون، وترك بصماته بقوة على صفحات الأدب التونسي المعاصر.

# الفصّل النالث

### ابسو القاسم كسرو

ف كتابه: «حصاد القلم»

بالأمس تعرفت الى الاديب الكريم، الأستاذ أبو القاسم كرو، في دراسته الممتعة، التي قدم بها أبا القاسم الشابي في هالة من أشعاره، الى العالم العربي الحفي المشغوف بالأدب الأصيل وأعلامه.. فأعجبت به، وحمدت له السعي، وشكرت له الجميل... واليسوم أتعرف إليه مزيد تعرف في كتابه الجديد : «حصاد القلم ».

هذا الكتاب كلمات الى العرب في مختلف ديارهم، كتبت في ظروف متفاوتة، فتلقفتها الصحافة والإذاعات العربية، لا لأن فيها جديدا على العرب أو غريبا عنهم فحسب، ولكن لأنها مع ذلك تتميز بالصدق والصراحة وتعبر في بساطة عن آمال العرب وآلامهم.

وبعض هذه الكلمات يرجع الى سنوات، وبعضها من بنات اليوم، ومنها ماكتب في بغداد ومنها ماكتب في تونس أو ليبيسا.

ولكن مهما اختلفت بها المناسبات والميلاد، فإن طابعها لا يتغير لأن أباها واحد، ذو عقيدة ثابتة، وإيمان وثيق بالعروبة والاسلام، يخطو في هذه الكلمات الى هدف، ويخطر على بصيرة: لا تخوف ولا تخدعه.

وهو في سبيل ذلك يحاول أن يبدأ من جديد. يصوغ الفكرة العربية أناشيد، يوشك أن يطلب الى العرب في كل مكان، أن يرتلوها صلوات يسبحون بها بكرة وأصيلا.

وله قلم يطاوعه في أي ميادينها خاض.. في السياسة أو الاجتماع أو الفن أو الادب، لأنه يهضم ذلك كله، ويخلع عنه طابع العمق المصنوع، وينضو عنه أغلفته الصماء، ويتخذ منه لونا جديدا، وشعارا مبسطا هادثا، يمشي به الى الجماهير العربية الكادحة المظلومة، التي بهظها الاستعمار، وأرهقها الاستغلال، وآذاها الفقر، فألفت حياة متواضعة قانعة راضية، واعتملت في صدرها أحقاد السنين المكبوتة، وقرت على أوضاع مهينة توشك أن تؤيس المصلحين، فتخوفت كل صيحة، وارتابت في كمل نصح، وقعدت عن كل نصرة.

لمكن صاحبنا لم ييأس، فنزل الى الميدان، يبدأ مع شعوبنا من أول الطريق، يلقنها مبادىء الوطنية، والدين، والحرية، والمساواة، والعلم، والفن، لينهض كل أولئك بإنسانيتهم نهضة تحررهم من الجمود، واليأس، والحرمان، والفوضى، والغفلة، والاستعمار.

فهو – في حسبانسا – فاتح جديد لمجاهل العقل العربي، والوعي العربي، والقومية العربية في آونتهـا الحاضرة.

ومما يحمد له أنه منذ تلقف الكرة لم ينس المحور الذي يدور حوله ولم يغفل عن المنبع الذي تتفجر منه أمجاد الشرق الجديد المرجو، فهو يصطحب معه في كل خطواته ذلك المبدأ الذي اعتنقه، وآمن به، وسيلة لامتلاك ناصية الزمن.

لم ينس من أين بدأ، وأين يريد أن ينتهي.. من العروبة المسلمة، والى العروبة المؤمنة بجنسها، وبنفسها.. أولا وأحيرا..

يرشدها - في صراحة لا تحتمل الدوران - الى أن سبيلها الى هذا المجد المنتظر هو القوة.. والقوة وحدها.. قوة العقيدة، وقوة الحلق، وقوة العالم، وقوة الرأي وقوة السواعد.

فهي الكفيلة بأن تحق حقنا، وتزيف كيد المبطليـن.

وهو واقعي، يؤمن بالمال، لا على أنه هدف الإنسانية، ولـكنه وسيلتهـا الى القوة والتحرر والمجد

... متفائل، يؤمن بمستقبل الشباب العربي وقدرته، على تحقيق المستحيل اذا وهب الفرصة وفتح له المجال، ونحيت من طريقه العقبات التي تعوقه عن الهدف، وأوتي من الثقافة والوعي والثقة بالنفس ما يؤته أمثاله من شبهاب العالم.

والمرأة عنده صاحبة دور إيجابي فعال في حياة العرب الراهنة، يتحافأ ومركزها يجب أن تعد لممارسته إعدادا قويا قائما على سياسة ثابتة، يتكافأ ومركزها المخطير في مجتمع الامة العربية، ما دام الدين لا يعارض في أداء مهمتها السامية، التي وكلت إليها، على مبدأ المشاركة الكريمة مع الرجل فيما تصلح له، وفيما يليق بها من سبل الحياة الجديدة المتطورة.

والوحدة العربية — في أكمل صورها — هدف من أهدافه، فهي التي تحدونــا الى منزلة من السعادة والعزة والحريــة الجديرة بالأمــة العربية في ماضيها المشرف، وحاضرها العتيد، ومستقبلهــا المشرف.

وليس الادب وشيجة من وشائج القربى بين العرب في مختلف أمصارهم فحسب ولكنه لبنة قوية بها دعامة الحياة الانسانية، ولمه في صميم حياة الناس العامة والخاصة مكانة لا يحتلها غيره، ولا يغني عنه من مقومات الحياة شيء آخس،

ولكي يؤدي الادب هذا الدور في حياتنا أداء كاملا، لا بد أن يتطور ويدتزج بحياتنا الاجتماعية امتزاجا كاملا يتفاعل معها، ويؤثر فيها.. ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون إنسانيا يهدف الى السمسو بالحياة، والنهوض بانسانيتها.

وللأدب في كل قطر عربي مشكلات عامة، وأخرى إقليمية، يكابد ضغطهما الادبياء، ويحاولهما كل على طريقته.

وقد استوعبت هذه المشكلات من التفات المؤلف الكبير الكثير ولـه فيهـا محاولات ومحاولات.

#### 2fc 2fc 2fc

هذه بعض المبادىء المطروحة في صفحات هذا الكتاب، يلمسها القارىء بلا عناء، لأن صاحبها اتخذ اليها طريقا سهلا هينا، وقربها في الأسلوب السائغ الميسر، بلا تعمل ولا كلفة.

كما سيحس القارىء في صوت المؤلف عذوبة همسات صديقه الشابي وهمهمات نفسه الصافية في آلامه وقلقه، وفي آمالـه وطمـوحـه.

ويتضح في أنفاسه نبرات مهجىرية، وترانيـم مصريـة، وجرس عربي خالص، تتجاوب كلهـا بألحان الانشودة العربيـة الـكاملـة، وتنبيء عما يقرأ. وأين يقيم بحواسه، وأين يسبح بروحه ووجدانه، وكيف تمثلت آماله وتبلورت في كتابته، فكان صورة متعددة الجوانب للشباب العربي الاصيل.

وهذا الكتاب من قبل ومن بعد معرض للفكرة العربية. تبرز فيه شخصية الشباب العربي الطامح، المتزن في طموحه، الواثق بنفسه، المؤمن بغده الزاهر، العامل في دأب على تحقيق مطامحه، غير هياب ولا مبال: أين وقعت قدمه من طريقه.. مع أقدام الناس أم على رؤوسهم، ما دام يسعى لغاية نبيلة، يعيش لها، ويفنى من أجلها، هي إعزاز العرب والتمكين للفكرة الاسلامية من رؤوسهم، تدفعهم وتحررهم وتعصمهم..

ذلك ما لمحته في سطور الكتاب. أما وراء السطور فمتروك للقارىء، إذ هو أعمق وأدق وأجدر بالنظر والتمعن، وأحق بأن يقف القارىء عنده متمهلا. فإنه لو فعل لظفر من هذا الكتاب بخلاصة لفلسفة الشباب الجاد الهادف الى بعيد.

ويقيني أن العربي المثقف سيجد صورة مقربة ميسرة لآماك. الوطنية والاجتماعية والأدبية في كل ثنية من ثنايـا هذا الكتاب.

ولست في حل من مزيد القول في الكتاب والمؤلف، ولسكني أرجو أن يكون فيه لشباب العروبة زاد، وأن يتخذوا منه ومن أمثاله عبرة اليوم، وسلاح الغد.

وبعد.. فهل تراني قلت ما كنت أحب أن أقول ــ أو ما كان ينبغي أن يقال ــ في الكتاب والمؤلف ؟ إن ذلك يستدعيني أن أطيل في الوقوف والتمعن والتقصي، ولكنني مشفق أن أحجب المؤلف عن القارىء طويلا، فلأترك هذا المكان، ولأخل المؤلف يتحدث الى قرائه، حديث الصديق الصديق، هامسا إليهم همساته المحببة، أو مجلجل الصوت جلجلته المحببة كذلك، فإن للقارىء في كلا اللونين زادا ومتعة.

وما أحوجنا الى من يوقظ فينا كل قوانا.. كلها بلا استثناء . الطيبة منها والشريسرة البناءة والمدمرة على السواء، ثم ينفض عنها آثار السنين، وأثقال القيود، وآصار الاستعمار، ثم يدفعها في الطريق السوي تعمل ..وتعمل ..وتعمل.

وكتابنـا لم يدخـر قـوة في هـذه السبيل الموفقة إلا بذلهـا غيـر ضنين ولا مخادع.

وحسبنا وحسبه : صدق البذل، ونبل القصد...(١)

<sup>(1)</sup> هذا المقال كتبه المؤلف مقدما به كتاب وحصاد القلسم ، المطبوع في القساهرة عام 1954 ، وهو تقسديم لم يطلبه مؤلف الحصاد وانما تطوع بسه الصديق رضوان ابراهيم بطلب من المشرف على طبع الكتساب . ولم يعبس التقديم عسن فحوى الحصاد بقدر ما عبر عن آراء المقدم الشخصية . و ك ،

## أبو القاسم كرو: فى كتابه عن عبد الرزاق كرباكة سلسلة اعلام الغرب العربي

ان اصدار هذه السلسلة هو عتاب موجه الى القسراء ، وتذكرة للعرب فى المشرق والمغرب ، لأنهم نسوا ـ بل اهملوا ـ حياة هؤلاء الأعلام الذين جاهدوا حتى أوجدوا للمغرب ثقافة ، وكونوا له تراثا أصبح ملكا للثقافة الانسانية كلها ، ومع ذلك ظلوا مجهولين حتى فى أوطانهم ، بل حتى من معاصريهم ،

وعلى الرغم من ان عامة القراء والمثقفين فى بلدان المعرب يعرفون الكثير عن أقطاب الآداب العالمية ، ويعرفون قدرا ليس بالقليل عن الأدباء المشارقة الا أنهم لا يعرفون القليل أو الكثير عن أعلام المغرب •

وتريد هذه السلسلة أن تسهم فى التعريف به ولاء الأعلام ، لأن فى التعريف بهم ردا لاعتبار المواطنين المعربيين ، واعلاما بأن فى المغرب العربى وبين رجاله من ناضلوا لكى يؤصلوا للمغرب ثقافة ، ولكى يبنوا له أساسا صلبا من العلم والمعرفة والأدب والفين .

وهذه السلسلة لا تقتصر على التعريف بالاعلام المعاصرين وحدهم ، ولا تتناول الأعلام التونسيين فحسب ، لكنها تعرف

بالأعلام المعاصرين ، وتذكر بالرواد القدامي للمعرب في أوسع نطاقه الزماني و المكاني .

وفى مقدمة الأعلام الذين عنيت السلسلة بتقديمهم الشاعر القصاص المسرحى ، والصحفى والفنان عبد الرزاق كرباكه ، الذى ولد مع مولد هذا القرن ، وبارح هذه الحياة قبل أن ينتصف هذا القرن ،

وحين يقدمه لنا المؤلف يبدأ فيلم بمعالم حياته ، وجوانب شخصيته ، فيحقق تسميته ومن أين جاءت ، كما يحدد مكان ميلاده وزمانه •

ان عبد الرزاق كرباكه ينتمى الى الأصل الاندلسى ، والى مدينة فى شمالى مرسية تسمى باسم كرباكه ، وتنسب أسرته الى المعتمد بن عباد ، جاءت الى تونس مع موجة الهجرة التى أجبر فيها عرب الاندلس على أن ينزحوا عن ديارهم فرارا بدينهم وحياتهـم •

فى هذه الأسرة التى كانت تحترف بعض الصناعات الصغيرة نشأ هذا الشاعر ، وفى السابعة من عمره التحق بالدرسة القرآنية ، وفى بداية هذه المرحلة من حياته ذاق مرارة اليتم ، ففقد أباه ، لكسن ذلك لم يثنه عن مواصلة تعليمه فى الدرسسة العرفانية ، وكان من أنجب تلاميذ المربى الشهير الشيح محمد مناشو ، ثم انتقال الى الزيتونة ، لكنه لم يكمل الشاوط الى

نهايته ، اذ تحول الى الحياة الأدبية والفنية والاجتماعية والادارية والنقابية والاقتصادية ، وأخذ يعامر في الحياة بالطول والعرض حتى غادرها في عام ١٩٤٥ .

وكان لكرباكه مشاركة ملحوظة فى عدد غير قليل من الأنشطة الادبية والفنية ، فهو شاعر متفوق ، وزجال بارع ، وكاتب ، وصحفى ، وقصاص ومسرحى ممتاز ،

وكان بشعره وأزجاله يعكس الحياة المعاصرة التي يحياها دون تصنع أو اختلاق أو تزوير ، ولهذا كان يعكس التجارب حية نابضة في نسيج قوى ، وروعة أخاذة ،

ولقد انتقل هذا النسج القوى والديباجة المتماسكة السى نثره ، فعنى بالجزالة والأناقة والفنون البلاغية ، مع الارتباط بالواقع ، وان مال الى الرومانسية الحالمة .

وهو فى قصصه ومسرحياته فنان محكم الصناعة ، جيد السبك ، واسع الخيال ، وفى هذا السبيل أخذ من التراث المعربى « عيشة القادرة » و « ولادة وابن زيدون » ، فنسجهما نسجا جديدا يوشك من يقرأهما أن يحس فيهما بنبض العصر الحاضر ،

وكان الى جانب ذلك يكتب قصصا قصيرة ينشرها في الصحف أو يذيعها تحت عنوان «عبرة فى قصة » ، ويعالج فيها مشكلات الحياة اليومية ، ومسائل الاجتماع والسياسة ، مثل قصصه « جريمة شهر زاد » ، و « أبو القصطط » ،

و « بدعة وحماد » ، وهي معرض للآراء الأصياة في شؤون الحياة المعاصرة ٠

وفى ميدان الصحافة كان كرباكه يشارك فى تحرير عدد من الصحف ، فى مقدمتها جريدة « المضحك » الفكاهية ، التى اصطنع فيها أسلوبه الساخر فى نقد الناس والمجتمع ، وكشف العيوب الاجتماعية ، واثارة المشاعر تجاهها ، وفى عام ١٩٢٠ أصبح رئيسا لتحريرها ، كما اصبح محررها الذى يكتب أشعارها وأخبارها ، وينسق حوادثها ، ويقترح لها الرسوم والصور ٠

وعندما توقفت جريدة « المضحك » شارك فى تحرير عدد من الجرائد منها جريدة « لسان الشعب » التى كتب فيها مقالاته الأدبية والاجتماعية الجادة ، ثم عمل رئيسا لتحرير « جريدة الزمان » عام ١٩٣٢ ، وفيها تبنى قضايا الطبقة الكادحة وأصحاب الصناعات والمهن اليدوية ، ووقف قلمه وجهوده على حماية هذه الصناعات من المضاربة ومزاحمة السلع الأجنبية لها •

ومن خلال عمله الصحفى اشتق للصحافة شعارا يؤكد دورها الكبير فى قيادة الشعب •

وقد تمثل هذا الشعار في البيتين التاليين:

اقرا الجريدة راضيا او سيها

لا شيء غير الحق يرضي ربها شيأن الصحافة أن تسير شعبها

نحو الهدى ، لا أن تساير شعبها

أما جهوده فى النهوض بفن الغناء لفظا ومعنى وعاطفة فهى جهود موفقة ، ارتفعت بالأغنية التونسية من وهدة الخلاعة والتبذل ، الى الدعوة للعمل والكفاح ، والى الرقى بعواطف الجماهير.

هذه الجوانب العديدة واللامعة التى تناولها مؤلف الكتاب فى سرعة وعمــق جديرة بأن تجعل من صاحبها علما من أعــلام النهضة الفكرية والفنية فى العالم العربى كله ، لا فى تونــس وحــدهــا •

وهى جديسرة من الشباب العربى بكل حفاوة وتقديسر ، وجديرة بأن تجعلهم يتخذون من نضال صاحبها نموذجا للنضال الهادف لبناء الشخصية العربية في جانب من جوانبها .

على أن مؤلف الكتاب لم يكتف بهذا الاطار العام ، بل تسلل الى خصائص هذه الشخصية ، والى دقائق حياتها ،

فعرض من عناصرها ، ومن نوادرها وأقوال المعاصرين والمعاشرين للشخصية الشيء الكثير والممتع ، وخصص جانبا كبيرا من هذا الكتاب الصغير لعرض نماذج من نثر كرباكه ومن شعره وأغانيه العامية والفصيحة ، تحدد معالم شخصيته ، وتدل على فلسفة صاحبها واتجاهاته وآرائه في الحياة والناس والأحداث ،

وكأن كرباكة كان يندب حياته وينعى نفسه بهذه الأغنية المزينة في وقت مبكر:

بعد موتى عناصر الجسم تنحل تباعا ، وتستحيل رغاما ثم تجرى المياه فيها فتبتل فيمتصها النبات طعاما فاذكرينى اذا تكللت بالورد ، وان شئت فاذكرينى دواما غير انى بالورد أرنو على البعد ففيه هباء جسمى أقاما وانشقيله فان فيه مزاجا عاطرا كان فى فرادى غراما

. سلام على كرباكة في الاعلام

وتحية لجهود كرو في المزيد من التعريف بأدب المعرب وأعلامه المناضلين الخالدين •

### محمد الفاضل ابن عاشور

ف كتابه: « الحركة الادبية والفكرية فى تونس »

صاحب هذا الكتاب هو سماحة العلامة المرحوم محمد الفاضل ابن عماشور مفتي الجمهورية التونسية، وعميد الكلية الزيتونسية للشريعة وأصول الديس، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي فقدته تونس والعالم العربي في ابريسل من عمام 1970.

وكتابه هذا من أوائل الكتب التي عرفت العالم العربي بالحركة الأدبية والفكرية في تونس المعاصرة، إذ هو حصيلة المحاضرات التي ألقاها العالم الراحل في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد تولى المعهد طبعه ونشره في العالم العربي على أوسع نطاق، وبهذا حظي بما لم يحظ بمأي كتاب تونسي من انتشار خارج تونس، وعلى مستوى البلاد العربية كلها.

وهـذا السفـر الذي تتجاوز صفحاته أربعمائة صفحة يـحتوي على قسمين القسم الأول للبحوث والدراسـات، والقسم الثاني يحوي طائفـة من النصوص الشعرية والنثرية لأعلام الشعراء والخطبـاء والكتاب والصحفيين والمفكرين التونسيين المعاصريـن.

## ويمضي القسم الأول والأكبر في ثمانية فصول متتابعـــة.

فني الفصل الأول يمهد المؤلف لموضوعه بالتعريف بالحياة السياسية والاجتماعية في تونس وكيف كانت تعيش قبل الاحتلال وماذا كسب شعبها من اصلاحات تمثلت في إنشاء المدرسة الصادقية وإصلاح جامعة الزيتونة، وافتتاح المكتبات وتشجيع الصحافية والطباعة في عهد الوزير خير الدين، وكيف عصف الاحتلال بكل ذلك حينما دهم البلاد، واضطر رجال الفكر والأدب الى الانزواء لولا كفاح الأمجاد المؤمنين ببلادهم مثل الشيخ قابادو، وبيرم التونسي، وبوحاجب، والسنوسي، الذين حملوا أعلام الثافة العربية في مواجهة الاستعمار.

وبمزيد من التفصيل يتحدث الفصل الثاني عن المدرسة «الخلدونية» وارتباطها بحركة التحرر التي شنها جمال السدين الأفغاني والتبيخ محمد عبده، والكفاح المرير بين المؤمنين بالشورة الفكرية وبين الاستعمار الذي أراد أن يحيل هذه المؤسسات الى معامل لتفريخ الكتبة وصغار الموظفين، لولا همة البشير صفر الذي تزعم الحركة الثقافية وحشد لها خرجي الصادقية، ومنها نشأت الجمعيات الثقافية مثل الجمعية الخلدونية.

وكانت الصحافة من وسائل قيـام حركة البعث الإصلاحي، وفيها ظهر الثعالبي والخضر حسين وغيرهمــا.

وقد ساعد على ذلك ظهور الحركة العلمية والتفاعل المستمسر بين

مشرق الوطن العربي ومغربه، مما تكشف عن فنون جديدة من الشعر، والنثر الفني والسياسي والعلمي.

ويخصص المؤلف الفصول الثلاثمة التالمية للحديث عن قدماء الصادقية وأثرهم في الأدب والفكر والصحافة وحركات الشباب ويحلل مظاهر التطور ونشأة الفنون الأدبية المختلفة والعوامل المؤثرة في ظهورها، والروائع التي أنتجتها وآثارها في نهضةالفكر التونسي الجديد.

وفي الفصل السادس يتحدث عن الإذاعة التي أنشأت استجابة لوعي الشعب وعن كفاحها في سبيل التحرر ، وأثر ها في الأدب والفن والفكر.

ويخصص الفصل السابع للاصلاحات التي تمت في جامعة الزيتونة وكيف كانت هذه الإصلاحات استجابة لمركز هذه الجامعة وقسوة نفوذها في الأمة التونسية.

وبالفصل الثامن ينتهي المؤلف الى « الموقف الحاضر وآثاره »، فيعالج الأوضاع التي كانت تعيشها تونس في تلك الفترة، والصراع الثقافي بين الاستعمار والقومية، بحيث شكل هذا النزاع يبارا ثقافيا خاصا بعيدا عن الصراع السياسي، والمؤلف يرى أن انتصار تونس السياسي يؤثر تأثيرا عكسيا على الثقافة القومية، لأن الصراع السياسي من وجهة نظره يحصن الثقافة العربية ويمنحها القدرة على مقاومة الاستعمار الثقافي، وعلى العكس فان المهادنة السياسية تعني افساح المجال لاستقرار الثقافة الدحيلة بامكانياتها الضخمة إزاء الثقافة المحلية الوليدة.

ومن خلال هذه الفصول التي ألممنا بمضمونها في سرعة يعرض المؤلف بمزيد من التحليل والتفصيل واقع الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والتعليمية في البلاد، ويعرف بخفاياها تعريف العالم الخبير.

وفي هذا كان المؤلف يعكس إحساس أبناء تونس المثقفين بالواقع الذي كانوا يعيشونه، وما فيه من جوانب الصراع الذي يعانيه كل شعب ينجح في اغتصاب حريته من بين أنياب الاستعمار ويواصل نضاله لبناء مجتمع جديد يسعى بوطنه نحو التقدم، ويحاول أن يتمرد على عوامل المجمود.

والمؤلف يرسم لمه طريق النهضة الأدبية، حينما يؤكد ضرورة الاعتصام بالعروبة، والاندماج في المحيط العربي العام، والتفاعل معه تفاعلا كاملا وذلك بتبادل بعوث الطلاب والأساتذة، وتشجيع الثقافة العربية الأصيلة، ومؤازرة الصحافة والإذاعة والمسرح، والعناية ببعث التراث العربي، ونشر المخطوطات القديمة، والمؤلفات الحديثة، وتشجيع الأقلام الموهوبية والاتجاهات الشابة.

وبكل هذا أفلح المؤلف في تعريف القارى، العربي في الشرق بتونس وواقعها والخطوات التي خطتها في طريق الأدب والفن والثقافة القومية، والأشواط التي بقي عيلها أن تقطعها حتى تحمي ثقافتها من التيارات الدخيلة، وتلحق بالركب في البلاد العربية المتطورة، وتأخذ دورها الذي ينتظرها في إعادة صنع الحضارة والتقدم.

لقد كمان أبو القاسم الشابي هو العنوان الوحيد الذي تعرف به تمونس، لكن هذا الكتاب قدم لنما عشرات من المفكريس والأدبياء يقفون في الصف مع أبي القاسم الشابي، وزادنيا معرفة بواقع تونس المعاصرة التي تسير بخطوات واسعة الى الأمسام.(1)

<sup>(1)</sup> طبع الكتاب لاول مرة في القامرة 1956 ثم أعيد في تونس بالتصويس.

#### محمد الفاضل ابن عاشور

فى كتابه: «تراجم الاعلام»

مرة أخرى تتأكد هذه الحقيقة المعروضة، وهي أن ازمة الأدب التونسي تتمثل في انعزاله ، وعدم معرفة الأدباء والنقاد المشارقة بقيمته الفنية وبميادين نشاطه، وقد ألمحنا من قبل الى أن الأدباء التونسيين يحسون بمرارة وعتب على زملائهم الشرقيين، لأنهم لا يتفاعلون، بل ولا ينفعلون بما ينتجه أقرانهم من أدباء تونس.

لهذا جند أدباء تونس ونقادها جهودهم لتعريف إخوانهم هنا وهناك بواقع الآدب الذي يعيش في تونس لكي يسدوا الفجوة الكبيرة بين الآدب التونسي وقرائه، ينفرد كل منهم بلون من ألوان التعريف، ولكنهم يلتقون على هدف واحد هو التعريف بهذا الأدب التونسي والفكر التونسي، والثقافة التونسية، والاعلام بمسيرة البلاد وبخطواتها في سبيل التقدم.

منهم من يعرف بالقيمة الفنية لهذا الأدب، ومنهم من يعرف بأعلامه، ومنهم من يجمع انتاجه، ومنهم من ينشر قرائه، وكل هذه خطوات على الطريق لكي يلتحم أدب المشرق بأدب المغرب ويتفاعل معه، ويأخذ منه ويعطيه، شأن كل آداب الاقطار العربية، التي تمارس التأثير والتأثر في سرعة تجاوبها، وعميق تفاعلها.

وفي القائمة اليوم كتاب جديد لرائد من رواد التعريف بالثقافة التونسية هـو العلامة محمد الفاضل ابن عاشور، وكتابـه «تـراجـم الأعــلام ».

لقد تناول في هذا الكتاب ثمانية وعشرين من شخصيات الأعلام المبرزين فعلا، والذين كان لهم أثر مباشىر في حياة الشعب التونسي على مدى قرن من الـزمـان.

من بينهم عشرة من كبار علماء المسلمين هم أحمد الورتاني، والشاذلي ابن صالح، واحمد بن الخوجة، واحمد كريم، ومحمد السنوسي، ومصطفى رضوان، ومحمد المكي، وصالح الشريف وسالم بوحاجب، ومعاوية التميمي.

.. وثمانية من الوزراء هم: محمد خزندار، وخير الدين، والعزيز بوعتور، ومحمد الجلولي، ويوسف جعيط، وطاهر باشا، ومحمد حسين، وخليل بوحاجب.

.. وخمسة من رجال الدولة وكبار موظفيها وهم محمد البشير صفر، ومحمد الأصرم، ومحمد بن الخوجة، والمقداد الورتتاني، ومحمد الفكيني.

.. وأربعة من رجال القضاء والافتـاء هم الطاهر النيفر، وعمــر ابن الشيخ، ومحمد بن الخوجة.

.. وفيهم أديب واحد همو مجمد الشاذلي خزندار.

ومن هذا العرض نجد أن ألمؤلف قد اختمار قطاعا معينا

من الاعلام، هو قطاع القيادات السياسية والادارية والدينية، مما يوحي بأنه وضع حاجزا بين القارىء وبين المجتمع التونسي الحقيقي، ولكن هذا الايحاء ينتفي إذا عرفنا أن المؤلف قد اتخذ من هذه الشخصيات إطارا يعرض من خلاله تحركات المجتمع التونسي نحو الاصلاح والتقام.

فهو في عرضه لحياة الوزراء يرصد أعمالهم الاصلاحية، ومدى ما قدموه للشعب التونسي من الآراء والأفكار والأعمال، ففي ترجمته لحياة الجنسرال محمد حسين يقول إنه كان « مأخوذا بالنزعة الإصلاحية، شديد الغيرة على المصلحة الوطنية. حنقا على الذين يبتزون جانبا من الثروة العامة للبلاد، ثم يلتجثون الى البلاد الأجنبية ».

وفي حديثه عن الوزير خير الدين يقول « نحيت عن وزارته التاسيسيات الحيوية العظيمة التي منها تأسيس مدرسة الصادقية، وتعمير مكتبة الدولة ونظام العدالة، ونظام المحاكم الشرعية، وإصلاح نظام السجون، وتاسيس الخزانة العامة، والإصلاحات البلدية، والتنوير بالغاز، وإسقاط المغارم على أهل الساحل، والمعاهدات الجمركية لحماية الصناعات الأهلية، وتوسيع ساحة الأراضي المبذورة من 60 ألف هكتار الى مليون هكتار. ».

وكذلك كان حديثه عن الوزير محمد العزيز بوعتور : «لما انتصبت الحماية الفرنسية بتونس تبين أن هذا الطور لا بد له من رجل متقرر الثقة، بعيد عن الريب والمخاتلات، قدير على تصور

الأمور، وتحاشي المشاكل قبل مواجهتها، مستعد لتلقي تأسيسات الحماية بما لا ينقض من كيان الدولة التونسية، ولا يضعف من ذاتيتها لتبقى متهيئة للنهضة، فكان من حظ البلاد أن دعي بوعتور إلى هذا المنصب الخطير في ذلك الوقت الخطير ».

كذلك يقيس المؤلف مدى نجاح العلماء ورجال القضاء والإفتاء بما يقدمونـه من إصلاح ديني، وما يكون في سلوكهم الشخصي والعام من قـدوة ومثل عليـا.

وفي تقييمه لرجال الدولة يعدد آثار كفاحهم فيما يقدمونه من ساوك وظيفي نظيف، وفي مدى حرصهم على أموال الدولة وسمعتها، ونزاهة الحكم فيها، وفي مواقفهم الصلبة إزاء الاستعمار السياسي والاقتصادي وألثقافي.

بهذا يجد القارىء نفسه مع الشعب التونسي، والمجتمع الذي يتأهب للاصلاح والتقدم من خلال هذه الشخصيات المؤثـرة في المجتمع التونسي تأثيـرا مبـاشـرا.

وبالإضافة إلى هذا فان اهتمام المؤلف بالبيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها الشخصيات باعتبارها الوعاء الذي أنبت هذه الشخصيات يجعل القارىء يعيش في الصميم من الحياة التونسية خلال قرن من الزمان، وبما يجري فيها من تيارات الإصلاح، ومن عوامل الانتكاس، دون محاباة لشخصية من الشخصيات أو تحامل على الأخرى.

وليست هذه التراجم تاريخا للاحداث والأشخاص فحسب، ولحكنها معايشة كاملة لحياة تونس في هذه الفترة، وعلاقاتها بالبلاد وبالاحداث العربية والإسلامية والعالمية.

كذلك نرى المؤلف في عرضه البيئة الخاصة لكل شخصية من هذه الشخصيات، يمهد لتحليلها، ويعرض مكوناتها أمام القارىء لكي يتعرف على وقائعها وعلى خصائصها البشرية والفنية، وعندئذ تتحول الترجمة من مجرد السرد الى الإحساس الذاتي بالشخصية والتعاطف معها، تبعا لتعاطف المؤلف وحنوه على أشخاصه، وكان تعاطفه مع الشخصيات العلمية والأدبية كبيرا، وكان أكبر منه تعاطفه مع المعاصرين الذين عايشهم وأخذ منهم وأعطاهم، كما في ترجمته لمحمد الشاذلي خزندار.

وفي كلمة مجملة نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب هـو في الظاهـر ترجمة للاعلام، وتعريف بهم، لـكنه في الواقع احـاطة عامـة بحركة المجتمع التونسي كله من خلال حيـاة هؤلاء الاعلام وسيرتهم.

ومن خلال هذ، التراجم نلمح الشيء الكثير من حياة المؤلف وميوله ومكونات شخصيته، فنحن نسراه يؤكد في سير أعلامه على العلسم وقيمته الحقيقية، وعلى الحريبة وضرورتها للانسان، والطموح الى التجديد، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، وينقسم على مادية الغرب المستعمس ويخشى منها على الثقافة العربية،

على أن هناك شخصية تبرز وتتسع حتى تحتوي كل هذه الشخصيات ، وتشكل قدرا مشتركا في مكونات معظم هؤلاء الأعلام، ودقائق حياتهم، هذه الشخصية هي شخصية جامعة الزيتونة، وتأتي على اثرها المدرسة الصادقية ثم الخلدونية، وفي المدارس التي كانت مصنعا لانضاج المفكرين والمثقفين والعلداء والأدباء وكانت المنارات التي اهتدت بها البلاد، والتي عصمت ثقافتها العربية من أن تذوب في الثقافات الدخيلة على مدى هذه الفترة المخصبة من تاريخ البلاد.

إن كتاب تراجم الأعلام في هذه الفترة من حياة تونس وبهذا العرض الجلي المشوق يعتبر خير تعريف بالفكر التونسي والثقافة التونسية يقدم الى الةارى، العربي في شتى الأقطار، اذ يضم في الواقع تعريفًا بالأشخاص والمواقع والبلدان والأحداث وواقسع الحياة كلهًا في آن واحد (1).

<sup>(1)</sup> طبيع بتونس 1970 ،

## محمد الحليوي

ف كتابه : « في الادب التونسيي »

هـذا الـكتاب ولو أنـه مجموعة متناثـرة من المقالات الا أنــه يجري في إطــار واحد هو الأدب التونسي.

ومنذ البداية تبرز الشكوى من جهل المواطنين بواقع الإنساج الأدبي في بلادهم، وتجاهل الشرقيين لموقع الأدب التونسي من خريطة الإنتاج الأدبي في العالم العربي، يقول المؤلف في مقدمة كتابه هذا: « ان الأدب التونسي عاش قرونا عديدة يأخذ من الأدب العربي ولا يعطي، أو ظل قانعا بالأدب المصدر من عواصم الشرق دون ان يدخل يوما في حسابه ».

والمؤلف يحدد هدفه من إعادة نشر هذه المقالات في كتاب، بأن هذه الثروة الضخمة من المقالات النائمة في بطون النشريات لما تستثمر بعد، وأن هذا الكتاب جاء ليعين النشء على معرفة حقبة من تاريخ الأدب التونسي المعاصر تمتد الى ثلث قرن هي التي يمكن أن نسميها عصر الشابي، وما كان يستولي على أصحابها من اهتمامات فكرية.

والكتاب ينقسم الى أربعـة أقسـام :

قسم الدراسات الأدبية، وقسم التراجم، وقسم المناقشات، أما القسم الرابع فيخصصه المؤلف للحديث عن القيروان. وإذا كانت شخصية الشابي وعبقريته تستأثر باهتمام النقاد والمؤرخين، وتكاد تعطر القلم الذي يكتب عنها، فقد بدأ القسم الأول من الكتاب بدراسة لديـوان الشابي في طبعته الجديدة.

والمؤلف حين يتناول ديوان الشابي لا يحيط بجملته، ولـكنه يلقي الصوء على زاوية معينـة، ومن خلالها يخرج بمجمل آرائـه وأفكاره عن الشابي وشعـره.

فهو يركز على القصائد الجديدة التي تنشر في الديوان لاول مرة، بالطبعة الجديدة وهي تسع وعشرون قصيدة، لم تنشر في الطبعة الأولى.. وقد استبعدها الشابي نفسه من الديوان لأنها في رأيه لا تعبر عن أسلوبه أو روحه، بل فيها سذاجة كسذاجة الأطفال.

وهو يحلل محتويات هذه القصائد، ويصنفها الى مجموعات تتحدث عن موضوعات الموت والعدم والقدر، والفلسفة، والطبيعة والغاب، والغربة الروحية، والقلب والحب، والمجتمع، والشعب. ثم يتحدث المؤلف عن أطوار شعر الشابي ويخلص من دراسته بالمقررات التالية:

أولا – أن الشابي يقف في صف واحد مع زعماء الرومانتيكية أمثال هيجو، ودي فينسي، وجيته، وشاتوبريان، وبيسرون، ولامرتين، وجبران، ونعيمة، وإيليا أبي ماضي، وإبراهيم ناجي.. وغيرهم، لتوفر العناصر الأصلية للرومانتيكية في شعره.

ان ألفاظ الشابي وهو ينسقها ويركب منها صوره الشعرية تثير الإعجاب بقوة الشاعرية، لكنها لا تفلح في خلق الإيحاءات

النفسية، ومع ذلك فهو في قصائد قليلة يقتصد في الألفاظ. ليركز على تكوين الجو الإيجابي الملائم مثـل قصيدتـه «الى عازف أعمى » التي يقول فيهـا :

أدركت فجر الحيساة أعمى فأطبقت حولك الديباجسي وعشت في وحشمة تقماسسي وغمر بسة مما بهما رفسي تتماد فيما الوجود فماردت نفسك المماسي

وكنت لا تعرف الطسلام وغام من فوقك الغمام حسواطرا كلها حرام وظلمة ما بها ختام قد عضك الفقر والسقام وفر من قلبك السلم

تانيا - أن موقف الشابي من الشعب، وما وجهه إليه من قوارع ودمدمات لم تكن انتقاما من الشعب الذي تجاهله، وانما هي رغبة واضحة وصريحة في الإصلاح، وتنبؤات بالمستقبل، ودفع لاقتحام الحياة، وفض مغاليقها وتحطيسم الحواجز التي تعترض طريق المستقبل.

أما الموضوع الثاني فهو « النقد الأدبي المعاصر في تونس »، وهو عملية رصد لحركة النقد، وإحصاء لما كتب، واستعراض لآراء الأعلام الذين كتبوها في كتبهم وصحفهم وإذاعاتهم، وتقييم لهذه الجهود، ومن خلال المقال نلتقي باراء الكاتب متناشرة بين ثناياه.

وفي موضوع « الحركة الفكرية في تونس » يستعرض المؤلف مظاهر هذه الحركة في وفرة الشعراء والصحف والجمعيات، ونشاط الحركات الفنية والسياسية، لكن نواقصها كثيرة، تتمثل

في اهتمام الصحافة بفضائح المجتمع وخدمة الأقوياء، وقيام الأدب على التهريج والشعوذة والتهافت على الشهرة، وأزمة النشر، وانعكاسها على الأدباء، وتملق بعض الأدباء للجماهيس، وتخوفهم من الخروج على المألوف.

ثم يخلص الى أن النهضة لا بد لها من مقومات، هي النشاط المتخلص لتجميع الشباب، وتوجيهه بعيدا عن الخصومات والطائفيات، وانقاذ الشعب من الجهل، بافتتاح المدارس والأندية والمكتبات، وقيام العمل في ظل شعار: العزيمة، والإيمان، والإخلاص.

وفي دراسته لشعرالشاذلي عطا الله يحصر أغراضه في الروحانيات والطبيعة والوطنية، والقومية، واعتزازه بالوطن ورجاله ومعالمه ويميز شعره بمتانة البناء، وسلامة اللوق، واختيار الكلمات.

وفي القسم الثاني: « مع أدبائنا السر احلين ».

يلم بحياة الأدبياء والشعراء والمفكرين أمثال محمد البشروش الذي برن في الصحافة والقصة واتقان الفرنسية، وصالح السويسي تلميذ المؤيد والأفغاني ومحمد عبده، وداعية الاسلام على أساس الاستمساك بالعروبة والدين المطهر، والاقبال على العلوم الحديثة.

أما الشيخ محمد بوشربية فيتتبع حياته العلمية والتعليمية وثورته على المناهج التعليمية ومطالبته بتطويرها، وتشاؤمه ونقمت على الحياة، وطموحه الى تحرير بـلاده.

وأما أحاديثه عن عبد الرزاق كرباكة، ومحمد العربي الكبادي فلا يعدو أن يكون مرثيـات عاطفية. وعن محمد الفائز يلم بنشأته واندماجه في الأوساط الأدبية، واشتغاله بالتعليم، ومشاركته في الصحافة والخطابة والأندية، ومطالبته بالإصلاح على أساس العودة الى مجد العرب،

وفي ترجمته لآبي الحسن ابن شعبان يتحدث عن انشغاله بالتعليم والأدب، وعن ذوقه الأدبي الذي جعله من فحول الشعـراء.

أما القسم الثالث فيقوم على مناقشات لبعض القضايا، وفيه تتناثر آراء المؤلف في بعض الشؤون الأدبية والفكرية التي تجيء بمناسباتها، وتتلخص في :

أولا \_ الدعوة الى تكوين أدب قومي.

ثانيا ــ لا سرقة في الشعر ولكن هناك طائفتين من الشعراء: شعراء الاختيار، وشعراء الشخصية، وشعراء الاختيار يستحضرون نماذج معينة وهم يكتبون أشعارهم، فتتوارد فيها الخواطر.

وتجري المناظرات بين المؤلف وببن الكتاب والنقاد حول قيمة التراث والأعلام القدامي، فيتحامل على ابن رشيق ويصفه بأنه جامع آراء، وليس ذا راى أصيل، ويدافع عن الحريري ومقاماته، ويمجد ابن هانيء وشعره.

وأقوم آراء المؤلف هنا هو الدعوة الى النقد الموضوعي القائم على المبادىء والقواعد، والمعني بالتحليل في ضوء القيم الفنية والنزعـة الإنسانية، واعتبار العمل الفني كلا قائما بذاته غير قابل للتفتيت.

وفي الإستفتاء حول الشعريرى أن الشعر الجديد سيعود من تلقاء نفسه الى الوزن بشكل أو بآخر، والى القافية ولو بالمزاوجة،

وسيصير الى انتقاء اللفظ الموحي، والتعبير بالصور بدل التعبير التقريري.

والثقافة العربية المعاصرة في رأيه تجتاز فترة القلق والحيرة، وتبشر بالدخول في عهد الابتكار والخلق بعد أن تخطت دور الاعجاب الابله بالغرب، ولا بد أن تتسم الثقافة الجديدة بالوحدة والقومية والثبات والواقعية والتحرر والانسانية والجمالية.

وهكذا نجد عند تقييمنا لأقسام الكتاب منسوبا بعضها الى بعض أن القسم الأول أهمها وأقيمها، لما فيه من موضوعات متكاملة، وآراء أصيلة يليمه القسم الثالث لاحتوائه على الآراء والافكار الحرة النابعة من مناسباتها.

أما قسم التعريف بالراحلين فيغلب عليه طابع الرثاء العاطفي، فلا يلقي الأضواء الكافية على الشخصيات وإن لم يخل من قيمة تعريفية بالأعلام وانتاجهم.

وأما القسم الرابع فهو مقطوعات وحواريات وأشعار تسجيلية قليلة تدوركلها حول القيروان مسقط رأس المؤلف، وليس فيه كبير غناء.

ومع ذلك فنحن نسجل بالتقدير هذا الجهد الذي بذله المؤلف من أجل التعريف بمقومات الأدب التونسي وأعلامه، خدمة للمعرفة والثقافة، وغيرة على الوطن والتراث.(1)

<sup>(1)</sup> طبع بتونس عام 1989 .

## رشيسد السذوادي

## ف كتابه: «أعالم من بنزرت»

التربة الأدبية في تونس تحمل من عناصر الخصوبة ما يبشر بعطاء وفير، كما تحمل من ملامح التجديد ما يوحي بالاستمرار في تعميق مجرى التيارات الفكرية الأصيلة.

وشباب الأدباء والمفكرين في تونس يسيرون بخطوات ثابتة نسو التأصيل والترسيخ، وتمكين الأساس، والارتفاع بالبنساء.

ومع استمرار الإنتاج التقليدي في الشعر والقصة، ومع ارتفاع مد التجديد في هذين المجالين فان الإنتاج الأدبي في مجال التعريف بالأرض والبشر يتخذ لنفسه مجرى متميزا، يمنح الأساس التونسي قوة وطاقة على الاحتمال في معركة البناء.

فالتعريف بالبلدان والأعلام يكاد يزحم عليك الطريق في كل إقليم وكل بلـد من بلدان تونس.

لكل بلد تقاليده ومواسمه وأعياده وطقوسه، ولمكل مناسبة ندوة وملتقى لاحياء المعالم والشخصيات والأمجاد.

ولمكل مدينة – بل لمكل قرية – دورها وأعلامها الذين وهبوا حياتهم لاثرائها ، وبذلوا نفوسهم لتحريرها ، وأقاموا فيها للعلم سوقا، وللفكر منارات. وعن كل إقليم وكل مدينة وكل قرية كتاب أو باقة من الكتب، تهدى إليك في سلة معطرة، كما تهدى الزهور والعطور والفواكه والتحف.

وأشهد أنها ليست مطبوعات دعائية أو سياحية، لكنها دراسات علمية جادة، دبجتها أقلام متخصصة، مؤرخة ومتحمسة في نفس الوقت.

تونس العاصمة أشبه ما تكون بالام في عرس بناتها، تبهر بأضوائها، وتتيه بمسارحها ومغانيها، وتتبرج بزينتها، وتشغل بماتشغل به عواصم العالم التي تتجدد فيها الحياة كل لحظة، وحتى المؤسسات التاريخية والمتحفية فيها تكاد تتجدد مع ما ينجم كل يوم من جديد.

أما عبق التاريخ وجلال العتق فهو هناك : في القيروان، حيث يشع جامع عقبة، ويرتفع ضريح البلوي، وتستريح فسقية الأغالبة، وتنتشر الحرف التقليدية في أسواقها ذات الماضي العريق.

وهناك على الطرف الآخر مدن تتمجد بعلمائها وأدبائها، مثل قفصة، كبرى مدن الجنوب الغربي.

وهناك سوسة، عاصمة الساحل، وثالث مدن الجمهورية.. وهناك المنستير ورباطها التاريخي، وقصرها ومطارها..

وهناك المهدية عاصمة البلاد القديمية، وقلعتها الحصينة التي انطلق منها الفاطميون نحو الشرق.

وهناك .. وهناك ، كل مدينة لها مجد، وكل مجد له تاريخ. لكن المدن التي تحتل المكانة الأولى من اهتمام الشعب التونسي وتقدير الشعوب المحبة للحرية والسلام وإكبارها ــ هي مدن البطولة، وقد احتلت الذروة منها مدينة بنزرت، التي تنال – الى جانب شرف التمجيد في القديم – شرف معارك التحرير الأخيرة التي جرت ضد الغزاة المعاصرين، وآخرها المعركة الكبرى التي كللت بالنصر، وأحرزت شرف التحرير لها ولكامل التراب التونسي، بين عام 1961 وعام 1963، ومن يومها رفعت رأس تونس، ورفعت قدر العرب، ورأس البلاد المناضلة، إذ أضافت الى سجل البلاد المتحررة بلدا جديدا ومجيدا.

فعلام يدل تمجيد التونسيين لمدنهم ومحاولـة تخليدها والإشادة بها على تلك الطريقة الفريـدة ؟

لقد خرجت تونس من محنة كسان ترابها فيها هو المستهدف من الغزو، كان المستعمرون يريدون استيطانها والحاقها بتراب البلاد الغازية، وبترها من التراب العربي الافريقي.

ولهذا تمثلت فرحة الاستقلال والحرية في تمجيد هذه المدن والقرى، واتخذ الوفاء لها شكل الدراسة والبحث عن أمجادها الخابرة ومعطياتها اليوم وغدا، واتخاذها أعلاما على النضال المنتصر، وتوعية والإشادة ببطولاتها وأبطالها، شكرا لله على هذا النصر، وتوعية للأجيال كي تستمسك بحريتها واستقلالها وتقدمها، لا تسميح للاستعمار مرة أخرى أن يدنس ترابها أو يعوق تقدمها.

من أخص خصائص تمجيد هذه البلاد تسجيل البطو لات التي أنجبتها على توالي العصور في ميادين العلم والمعرف والثقافة والثقافة والفكر والوطنية.

والمكتاب الذي يقدمه الينا رشيد الذوادي اليوم نمط من التمجيد العلمي غير المتعصب ولا المغالي، فكتابه «أعلام من بنزرت» يضم باقة من العلماء الذين أنجبتهم هذه المدينة على توالي العصور.

والذوادي شاب على قمة الشباب، هادىء الطبع، بعيد عس الأضواء، يعكف على عمله في غير ضجيج، أخلص ولاءه لمهنة التعليم، وأحب مسقط رأسه بنزرت كل الحب، ومن هذيسن ارتسم له إطار هذا العمل فاتخذ كتابه معرضا لتحليل الشخصيات التي أنجبتها بنزرت، والتي مارست مهنة التعليم، مهنة الأنبياء والرسل، ومن هذا نجده يتحدث عن شخصياته بحب وتعاطف، ويشخص دقائق حياتهم تشخيص الخبير، ويبرز بدايات تعليمهم ومنابع ثقافتهم ونضالهم باصرار في سبيل المبدأ، والاضواء التي أفاضوها على بلادهم في ميادين العلم والثقافة والاصلاح والتحرر وإقامة العدل وتنوير البصائر – فتلك سمات المعلمين المخلصين المخلصين المخصياته اذا كان في مثل موقف الذوادى، خاصة إذا كانت شخصياته من أنبتهم التراب الذي ما زال يمشي عليه ويتنفس في أجوائه.

وقد يبدو أن الكاتب بهذا التحديد يضيق دائرة بحثه، وويجد قلمه محتسبا بين أبناء الموطن وأبناء المهنة، فلا تتوالى له شخصيات ذات نشاط يدور حوله موضوع ذو قيمة، وقد لا يجد المراجع التي تسعفه بالقدر الكافي لادارة البحث.

قد يبدو ذلك صحيحا من بعض الوجوه، وقد يكون مجرد توقع وإشفاق نحو كاتب نقرأ له لأول مرة، ولكننا حينما نرافقه

في هذا الكتاب نجده قد اجتاز هاتيس السلبيتيس بثقة واعتداد، فقد تعمق حياة شخصياته، ومنحها من النبض الحيوي ما جعلها تتعامل مع القارىء بشكل يكاد يكون مباشرا، ومنح القارىء فرصة التعرف الكامل على هذه الشخصيات.

والذي منح تراجمه هذه الحيوية وهذا النبض أنها لم تكن مجرد معلومات يسردها عن حياة أبطاله، ولكنها كانت رصدا كاملا للأجواء والتيارات الأدبية والفكرية والسياسية التي أنبتت هؤلاء، ورافقتهم في خضم الرحلة، وسيرت بهم سفن تونس من منبع تاريخها الى مصبه، فجعل منها قطعة نابضة من تاريخ تونس، تسير على الأقدام، وتبطش بالأيدي، وتفكر وتناضل، لتنقل البلاد وتنتقل بها من عالم الظلام وعالم التخلف الى عالم النور والحضارة.

لقد عرض المؤلف في هذا الإطار شخصيات بنزرتية خالصة، فعايشها على بساط التاريخ منذ القرن الرابع عشر، والتقى بها على أرض الواقع في أيامنا هذه، وأخذ منها وبادلها الفكسر والرأي،

بدآ المؤلف لقاء التعارف بيننا وبين أبطاله بمحمد بن قاسم البنزرتي المتوفى عام 1391، وانتهى بالهاذي زمزم، المتوفى عام 1970، فقدم لنا على مائدة هذا التعارف ست عشرة شخصية، من بينها شقيقه الشاب القصاص الآديب المربي المناضل محمد اللوادي، الذي استشهد في ساحة الشرف بقذائف النابالم في معركة الجلاء عن بزرت عام 1961، عن ثلاثة وعشرين عاما.

قد يكون من بين من تولى التعريف بهم حنود مجهولون، ولكنهم جميعا أسهموا في إقامة البناء الثقافي واللغوي والأدبي والديني في واقع تونس الحرة المعاصرة.

من هؤلاء عبد الله البحيري، المعلم والخطيب والقاضي، من أعلام القرن الخامس عشر، ومصطفى بن عبد الكريم، اللغوي المحدث والمفتي والفقيه الذي عاش في القرن السابع عشر، وعلي اليشرطي الذي كان من أعلام الدولة الحسينية في القرن التاسع عشر، والذي عاصر الإصلاحات المالية التي قام بها الباي أحمد الثالث، وهجرة الجزائريين الى تونس بعد احتلال الجزائر، وسمع قولة نابليسون: « اذا تعود العرب الحرية والعدالة فلن يكون بيننا وبينهم سلام في الجزائر»، وعاصر إصلاحات الوزير خير الدين، وهاجر الى الحجاز، وزار القدس، وأقام في عكا، وشغل بالتصوف، وعمل على نشر طريقة آبي الحسن الشاذلي، كما اشتغل بالسياسة وزامل الآمير عبد القادر الجزائري، حتى أصبح معدودا من قادة الفكر في الشرق.

أما عمر بن الشيخ فقد ولد في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، وتوفي في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، فأدرك عهد محمود باي، وعاصر ثورة علي بن غداهم، وخروج البايات على الحكم العثماني، وقد لفت نبوغه المبكر كبار الأساتذة، فاختاروه للتدريس بالزيتونة عقب تخرجه منها، واختاره الوزير المصلح خير الدين عضدا له، وعينه مستشارا للمعارف، كما عينه في لجان تصفية الفساد السياسي، وتولى مناصب الإفتاء والتدريس وكان شديد

الإعجاب بعمر بن الخطاب في سيرته، كما أعجب بالثورات الاجتماعية التي قامت في الدول الإسلامية، ومن بين زعماء الإصلاح كان معجبا بمحمد بن عبد الوهاب، والأفغاني، ومحمد عبده، وكان مهتما بالتاريخ والحديث والأسانيد، ومع آنه لم يترك مؤلفا واحدا الا أنه ترك في الفكر التونسي تيارا مرموقا.

والعربي النجار المتوفى عام 1916 لم يتلق أي نوع من التعليم، ولكنه كان من مشاهير الشعراء الشعبيين، نادى في شعره بالإصلاح والوطنية.

وعلي بوشوشة المتوفى عام 1917 بدأ تعليمه في بنزرت، وواصله في الزيتونة والصادقية، وأتمه في أنجلترا، وكان ثائرا لامعا منذ شبابه، وكان متضلعا في اللغات الأجنبية، وكان امتدادا لحركة خير الدين، لكن عودته من انجلترا الى تونس جاءت مع بداية الاحتلال الفرنسي، فابتعد عن الأعمال الرسمية، وأنشأ أول جريدة غير رسمية، هي جريدة الحاضرة التي ظلت تصدر من عام 1888 حتى توقفت عام 1915 ابسان الحرب العالمية وكان ذكاؤه وحيلته واعتداله مما جنب هذه الجريدة أخطار التصادم مع السلطة، وان أنكر عليه المواطنون هذا المسلك.

وادريس الشريف المتوفى عــام 1936 عرف بفتاواه المشهورة ضد الاحتلال الفرنسي (1) وعاصر واقعة الزلاج عام 1911، وأحداث

<sup>(1)</sup> المعروف انه افتى ضد التجنيس ، واعتبار المتجنس بالجنسية الفرنسية مرتدا عن الاسلام .

مقاطعة الترام عمام 1912، وثورة خليفة بن عسكر 1915 – 1919، وتأسيس الحزب الدستوري بقيادة عبد العزيز الثعالبي، وقيما الحركة النقابية بزعامة محمد علي، والحزب الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة، وقد كانت دروسه وفتاويه ومقالاته وأشعاره تملأ أنهار الصحف في تونس وبلاد المشرق، وقد ترك كثيرا من المؤلفات الاجتماعية والتاريخية والدينية والوطنية واللغوية والصوفية، كما ترك ديوان شعر تناول فيه مختلف الأغراض.

أما سليمان والمي المتوفى عمام 1961 فقد شهد كل هذه الأحداث كما شهد ظهور الجمعيات الأدبية والتمثيلية، واشتغل بالتعليم والشؤون العدلية في مسقط رأسه، وأسهم في تأسيس الجمعيات الثقافية.

وحمودة بوقطفة المتوفى في نفس العام معلم وكاتب وخطيب سياسي وديني، وشاعر ومتضلع في اللغة، وكان دائم التصدي لكشف أعمال الاستعمار في بنزرت.

ومحمد علي العنابي المتوفى عام 1962 درس في باريس بعد بنزرت وتونس، فحصل على إجازة الاداب من السربون، وإجازة الرياضيات من كليتي العلوم والرياضة، ودبلوم العلوم السياسية من المدرسة الحرة، وعرضت عليه جامعة السربون منصب الاستاذية اذا تخلى عن تونسيته، فرفض، وعاد الى تونس ليمارس نشاطه من خلال التجمعات الثقافية، فأنشأ كثيرا من الأندية الطلابية، وعلى اثر الاستقلال سعى لاشراك تونس في الوكالة الدولية للذرة،

ومثل تونس في مؤتمراتها، وأنشأ في تونس مصلحة الأبحاث العلمية والطاقة الذرية، واختير مديرا لوكالة الطاقة الذرية بتونس.

وكان خميس ترنان الذي توفي عام 1964 من مشاهير الموسيقيين العرب المعاصرين ، تتلمذ عليه خيرة فناني تونس، وقام على حفظ التراث الموسيقي ، وهو ملحن موهوب، قدم أعذب الآلحان لخيرة المطربين والمطربات، وهو صاحب الفضل في إقبال الشباب التونسي اليوم على المالوف والموسيقي الاندلسية، وقد عاش في خدمة التراث، والتوفر على ابتكار الجديد حتى وهو في السبعين من العمر.

وعلي المخماسي المتوفى عام 1967 عن 91 عاما اشتغل بالتعليم مبكرا، وقام بانشاء المدرسة القرآنية في بنزرت ليعلم النشء الدين واللغة العربية بازاء التعليم الأجنبي الذي آشاعه الاستعمار ليقضي على لغة الوطن ودينه، وقد اهتم بشتى آلوان الثقافة والعلوم الى جانب التربية، وله مؤلفات دافع فيها عن الأمة العربية ولغتها وتاريخها، وله كتب في الجغرافيا والتاريخ والاجتماع وتاريخ بنزرت، وقد اهتم بتأسيس الجمعيات الخيرية، وجمعيات الطفولة المشردة، ومما يروى عن جرأته السياسية أنه وجه رسالة الى القائد الالماني في الحرب العالمية يطلب اعترافه بحق تونس في الحرية والاستقلال عندما تضع الحرب الدائرة بين الحلفاء والمحور على أرض افريقية أوزارها.

وقد كان محمد الطاهر الخماسي المتوفى عام 1970 متأثرا بمدرسية خير الدين الإصلاحية، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمان الكواكبي، وقد تثلمذ على مكتبات تونس وصحفها، وعاش فترة تأسيس الحزب والثورات الشعبية، وكتب في الصحف، واشتغل بالتعليم والعدل والخطابة، وترك بعض المؤلفات الدينية والتربوية والاجتماعية والسياسية.

أما آخر هذه الشخصيات فهو الهادي زمزم الذي توفي في نفس العام عن إحدى وثمانين سنة، لقد عاش في بيئة إسلامية وبعد حصوله على شهادة الزيتونة في القراءات قام بالتدريس فيها، ثم اشتغل بالخطابة والامامة والإصلاح الاجتماعي في قريته وبين مواطنيه، حيث قضى أخريات حياته.

وبعد ..

فهذه باقة من الرجال تشرف بها آمة بكاملها، فكيف إذا كانت تنتسب الى بلدة ليست من كبريات بلدان تونس، لكنها فرضت كبرياءها على التاريخ.

فهؤلاء هم بناة تونس الحقيقيون، بناة البشر، أغلى ما وهبت الحياة.

هؤلاء هم معلمو بنزرت مدينة الكفاح والتحرر والسلام، تمجدت بهم وتمجدوا بهــا

هم جميعا من بنزرت، وهم جميعا معلمون، نظمهم المؤلف في سلك واحد ليصنع منهم عقدا مضيئا حباته المناضلون الأبطال، وكأنه بذلك يـؤدي ضريبة الولاء للمواطنة والولاء للمهنة في وقت واحد.

لقد أفلح في تشخيص كل منهم بملامح أصيلة، ميزته بدقة عن أقرانه، لم تلتبس شخصية بأخرى، ولم تطمس واحدة منها معالم أختها، استل بعضها من غياهب التاريخ، وعايش بعضها كامل المعايشة، ولكنه تعاطف مع الجميع بعدالة.

وتلك ميزة كاتب التراجم الأصيل، الذي لا تتشابك في أصابعه الخيوط ولا تتعقد، ولا تترك مرسلة مسيبة، بل تنساب كل منها الى الموضع المرسوم لها لتؤدي دورها في صنع النسيج الإنساني الرائع، وتكاد تبعث الشخصية من جديد.

وأروع النماذج التي تألق فيها المؤلف شخصيات عمس بن الشيخ، والعربي النجار، وعلي بوشوشة، وقد شد تعاطف القارىء بقوة الى القصاص الشهيد محمد الحبيب الذوادي، الذي أصبح عليه واجب تقديمه مرة أخرى من خلال تسرائه.

وبالتأكيد هناك شخصيات جديدة برزت من خلال معارك بنزرت الأخيرة ولا بد أن تظفر من المؤلف بلمسة حنان، ليواصل بها تعبده في محراب بنزرت.

إن رشيد الذوادي اسم قلما تسمع به كثيرا في زحمة الأدب التونسي لأنه يعمل بلا ضجيج، لكنه بهذا المستوى من كتابة التراجم قد فرض نفسه ككاتب سيرة من الطراز الأول وهو يؤدي للقارىء واجب التعريف بأبطاله الأمجاد في معركة الحياة والتقدم (١).

<sup>(1)</sup> طبع بتونس عام 1971 .

بادقة عن نها معالم مها کامل

ے أضابعه ، منها إلى

لرائع،

، القارىء صبح عليه

سر بن

ك بنزرت بها تعبده

مة الأدب

منن كتابة هو يؤدي لتقدم (1).

رشيد الدوادي فى كتابسه «رواد الاصلاح»

رشيد الـذوادي من الـكتاب التونسيين المعنيين بفن السيــر والتراجم، يتابع كل نبتة تنجم في حقل الفكر التونسي، فيمهد لهــا المكانة اللائقة بها في سجل الأدب والثقافة والفكر، الذي أصبح حافلا بالأعلام .

وقد استقبلت المكتبة العربية بحفاوة تجارب الذوادي في مجال التراجم من أمثال كتاب « حسن النوري »، وكتاب « أبطال وشهداء»، وكتاب « أعلام من بنزرت ». وكتاب « أدبــاء تونسيــون ».

أما كتابه الذي نعرضـُ اليوم وهو كتاب « رواد الاصلاح » فيتميز بأنــه رحلة حول خمسة من الـرواد، عاشوا في فترات متتابعـة امتدت من عام 1820 الى عام 1940، وتمثلت رسالتهم في المحاولة الجادة لإصلاح المجتمع العربي الإسلامي في فترة من أشد فترات حياته قسوة وظلما، فاستطاعوا بعبقريتهم وثوريتهم ونضالهم وإصرارهم أن يمزقوا حجب الظلام والجهالة، وأن يصيحوا في وجه الجبروت الاستعماري، وأن يفجروا في نفوس مجتمعاتهـم طاقات الثورة، وأن يبشروا بعالم أفضل، فكَانوا طلائع الحريـة، وأضاءوا طريق الامة نحو فجر التحرر والاستقلال والتقدم الذي نسلكه اليـوم.

وليست شخصيات الذوادي في هذا الكتاب قاصرة على المحيط التونسي كما عودنا في كتبه السابقة، ولمكن دائرة الإصلاح اتسعت أمامه، فجعل معها في أنحاء العالم العربي والاسلامي أينما وجد الإصلاح ورجاله الذين ندين لهم اليوم بما أحرزناه من يقظة، وما سنحرزه غدا من تقدم في مجالات الهكر والحرية والثقافة والسياسة.

### خيس السدين التسونسي

وحين تذكر كلمة الإصلاح في تونس تتداعى الى الذاكرة شخصية خير الدين التونسي، محاطة بهالة من التقدير والإجلال، سواء من المثقفين أو السياسيين أو رجل الشارع.

وخير الدين في وعي الدائرة التونسية المحدودة ليس عبقريـة عربية تونسية فحسب، ولكنه أسطورة سياسية وفكرية على النطاق الأممي.

فهو ظاهرة شاذة بمقياس عصره وبيئته، وهو شخصية فذة على المستوى العالمي، حيث عاش ومارس حياته بين العشرينات والتسعينات من القرن التاسع عشر في بلد متخلف مهدد بالاستعمار بين يوم وآخر. وحبكا للأسطورة لا بد أن يكون خير الدين من سبي القوقاز، وأن يباع في سوق استنبول، ليستقبله قصر نقيب الأشراف، فيتربى مع ابنه الوحيد، وحينما تحزن الأسرة لفقد وحيدها تتخلص من شبح الذكرى بإعادة بيع رفيق حياته خير الدين، وبالتداول، يصل الى ساحة باي تونس، الذي يرى فيه شخصية غير عاديدة

فيخصص له المعلمين والمربين، وتسعفه همته، فلا يقتصر على تلقي المبادىء، بل يعكف على فنون الحدرب والسياسة، ويلازم العلماء، ويتقن الفرنسية الى جانب العربية والتركية.

وتونس يومئذ بلد متخلف، لم يبق له من الحضارة سوى هيكل متداع، ولا من الدين الا بعض المظاهر والقشور التي انزوت في الكتاتيب وأركان التكايسا والزوايسا، بينما التعليم المدني خاضع للجاليات الأجنبية، وما يتبع ذلك من فساد الحكم، وانهيار الاقتصاد.

لقد أزعج ذلك الباي أحمد باشا مولى خير الدين، فحاول إدخمال بعض النظم على هياكل الإدارة، وصادف ذلك اهتمام الدولة العلية على عهد محمود الثاني باقتباس بعض النظم الأوروبية، وتطبيقها في مختلف ولايتها، ومن بينها تونس.

وبمعونة خير الدين استطاع الباي أن يشجع الثقافة، وينظم الجيش والإدارة، ويخفف الضرائب، ويلغي الـرق.

وفي هذه الأثناء ألحق خير الدين بالحاشية، وصحب الباي في زيارته لملك فرنسا، ثم عين أميرا للواء، ووكل إليه بعض المهام العسكرية والاقتصادية الخطيرة، وكلف بإصلاح أوجه الفساد الإداري والانحرافات السياسية في البلاد.

وقد اقتضت بعض هذه المهام أن يقيم في فرنسا ثلاث سنوات متصلة، حيث واتته الفرصة لتوسيع آفاق ثقافته، والتعرف على أعلام أوروبا وبلدانها وأسباب تقدمها.

وتداول كبريات الوظائف، فعين وزيـرا للحربيـة، ثم رئيسـا للوزراء، كما تداولتـه العقبـات التي اعترضت طريقه الإصلاحـي. فترك الحكم، وعكف على تدوين تجاربه في كتاب حلل فيه تطور المجتمعات المتقدمة، وسماه «أقوم المسالك في معرفة أحـوال الممالك».

وظل خير الدين بعيدا عن الحكم سبع سنوات استشرى فيها الفساد ووقع فيها الانيهار الاقتصادي فاستدانت الحكومة بفوائد ربوية باهظة اضطرتها لفرض ضرائب عالية، مما فجر الشورة الشعبية المشهورة بقيادة على ابن غذاهم.

وخوف على تونس من تفاقم الأمور حولها، وانقضاض الاستعمار الفرنسي الذي داهم جارتها الجزائر كلف الباي خير الدين برئاسة اللجنة المالية التي شكلت لتسوية ديون تونس، فأنقذها من الانهيار الاقتصادي والاستعمار السياسي، وقام بتوثيق العلاقات بينها وبين الدولة العلية، فعينه الباي وزيرا أكبر الى جانب رئاسة اللجنة المالية.

واستيقظت سعايات الناقمين على خير الدين، وعلى الإتجاه الإصلاحي عامة، فنحي عن الحكم، وصودرت حريته، مما جعله يفكر في الهجرة، وحينئذ استدعاه السلطان عبد الحميد الذي كان قد اطلع على آرائه الإصلاحية في كتابه «أقوم المسالك»، فعينه رئيسا للجنة الاقتصادية، ثم عينه صدرا أعظم للدولة العلية، لكن قلبه ظل معلقها بتونس، متابعا لأحداثها، وقد حزن حزنا شديدا عندما علم باحتلالها على أيدي الفرنسين، وظل حزينا عليها حتى فارق الحياة.

ولقد كمان خير الديمن طاقة فكريمة ووطنية وإصلاحية جعلتمه من أعلام القرن التاسع عشر، ووضعته على رأس المصلحين العرب والمسلمين في فترة كانت تموج بالتقلبات العالمية الخطيمرة، فكان من حسناته أن أصدر أول دستور في البلاد الإسلامية كلهما، هو عهمد الأممان. (1)

وكان أعظم تراث فكري وسياسي واجتماعي خاله خير الدين، بل خلفته هذه الفترة هو كتاب «أقوم المسالك » الذي حلل فيه أحداث العالم الإسلامي على ضوء الحركة التقدمية التي شملت الدول الاوروبية، وجعلها تسبق الشرق بمراحل بعيدة.

وترجع أهمية هذا المكتاب الى أنه صدر عن مصلح عربي مسام، وحوى أفكارا سياسية تقدمية في فترة مبكرة من حياة الشرق الفكرية المتخلفة.

وتذكرنا سيرة خير الدين بحياة ابن خلدون في عناصر كثيرة مشتركة، من بينها الآراء الثورية الجريشة، والدعوة الانقضاض على التقاليد البالية، وعلى أسبساب التخلف التي تحيط بالعالم الاسلامي، كما يتشابهان في إنتاجهما الفكري التقدمي بالنسبة لعصريهما، فقد لفت كتاب خير الدين أنظار العالم كلمه، وترجم فور صدوره الى العديد من اللغات الاوروبية، وما يزال يجد صداه حتى الآن، ويعتبر من مفاخر الفكر التونسي، كما يعد مرجعا مبكرا

<sup>(1)</sup> لم يصدره خير الدين ، واقعا صدر بمرسوم من الباى محمد ، وكان خيس الدين من دعاة اصداره ومن أعضاء مجلس الشورى الذي جاء به الدستور .

للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحوله تدار الرسائل والبحـوث الجـامعية.

واذا كان الدارسون التونسيون يعلقون الأهمية الكبيرة على مقدمة هذا الكتاب وحدها لما حوت من أفكار وآراء ذاتية، واذا كانوا يرون أن الكتاب نفسه لا يعدو أن يكون معلومات جغرافية وتاريخية واجتماعية عن البلاد الأوروبية التي زارها فإن بعض الباحثين في المشرق قد كشفوا في صلب الكتاب عن نظريات سياسية عربية أصيلة في الادارة السياسية لم تتوصل اليها أوروبا الا في أوائل القرن العشرين.

في هذا الكتاب ينادي خير الدين بالقضاء على الاستبداد والحكم المطلق، ومقاومة الدكتاتورية، كما يرى أن المبادىء الإسلامية هي أصلح الأنظمة للمجتمع الحر العادل، كذلك يرى أن يجمع العالم الإسلامي بين روح الاسلام وما في المدنية الحديثة من عوامل التقدم كما كان يحبذ النظام الرأسمالي، ويدعسو الى التعليمسم المهنى.

وقد ترك خير الدين الى جانب ذلك بذرة الحرية والإصلاح والتقدم التي ما تزال تونس تحمل شعلتها، وما يزال تلاميذه يسيرون على دربه في الحرية والاستقلال والتقدم، ولا ينكر أبناء تونس أن آراء خير الدين وما فيها من وطنية، وما استلهموه من مبادئها الإصلاحية قد عصمتهم من الغرق في دوامة التجهيل والتغريب، ومنحتهم حصانة المقاومة ضد الاستعمار الرهيب الذي انتصروا عليه.

### بيسسرم الخسامس

أما الشخصية التونسية الثانية في مجال الاصلاح فهي شخصية محمد بيرم الخامس، الذي عاش فترة ما بين الاربعينات والتسعينات من القرن الماضي، ويعد من أحرار العالم الاسلامي، فلقد نضجث اهتماماته بالسياسة والإصلاح شؤون الحكم في وقت مبكر، وتولى مشيخة بعض المدارس الكبرى وهو ما يزال في شرخ الشباب، كما تولى التدريس في جامعة الزيتونة، فبث في تلاميذه روح التمرد والنقمة على الأوضاع السائدة في العالم الاسلامي، ووجه المثقفين الى الإصلاح، وقد رحل في أنحاء الشرق والغرب، واستقر بمصر، حيث أصدر جريدة « الاعلام »، وتولى القضاء وبعض المهام السياسية، وساهم في النهضة الفكرية، وألف في الفلسفة والعلوم الشرعية والسياسية، وأبرز مؤلفاته كتاب « صفوة الاعتبار »، وهو موسوعة في السياسة والتاريخ والرحلات ووصف البلدان و مجتمعاتها وسياستها.

وقد مارس الاصلاح من جذوره، إذ كان يرى أن إصلاح التعليم هو البدايـة، كما نادى بإصلاح الأخلاق، وتطبيق النظم النيابيـة.

وهو من أنصار خير الدين ومؤازري دعوته، وقد استعان به خير الدين في تنظيم التعليم والأوقاف، وتولى بعد خير الدين إصلاح القضاء، وتنظيم المستشفيات وحاول إصلاح نظم الحكم.

والتقى في الشرق بأقطاب الفكر والسياسة، أمثال الشريف حسين، ومدحت باشا، وسعد زغاول، وأديب إسحق، وسليم نقاش.

وخلاصة آرائمه تتركنز في الرجوع الى مبادىء القرآن، و تطهير الدين من البدع، وفتح باب الاجتهاد، والانتفاع بثمرات الحام الحديث، وتجديد أساليب التعليم.

### عبد الحميد بن باديس

أما عبد الحميد بن باديس الذي عاش بين عام 1889 وعام 1940 فلم تعرف الجنز ائسر خطيبا يماثله في البلاغة وقوة التأثير في الجماهير.

كان من الرواد الذين فجروا الثورات، ودفعوا شعوبهم الى مياهين التقدم، وقد استمسك بعروبة الجزائر في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الذي كاد يجتاحها الى الأبد، وبذلك أصبح أبا الجزائر ومعلمها.

وممن تأثير بهم البشير صفر، والثعالبي في تونس، والطاهر الجزائري في دمشق، ومحمد عبده، وجمال الدين الافغاني، وعبد الرحمان الكواكبي، ومحمد إقبال، وقاسم أمين (1) على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم في الإصلاح.

وقد اصطنع في سبيل تحقيق أهداف الإصلاحية مختلف الوسائل، كفنون الأدب، والصحافة، والخطابة، ولكي تظلل الجزائر عربية مسلمة كان لا بد من بعث الحركة الدينية التجديدية، ونشر اللغة العربية في جميع مجالات الحياة.

<sup>(1)</sup> لا نظن أن باديس تأثـر في شيء بقاسم أمين . كما نشك أيضا في انه تحـــاثر بجميع المذكورين .

## جمال الدين الافغاني

وأما جمال الدين الأفغاني، فالى جانب ما هو معروف عنه من معلومات شائعة ركز على دوره الرائد في علاج أزمات العالم الإسلامي، ودعوته الى التجمع تحت ظلال الجامعة الاسلامية، وكانت سياحاته في جميع أنحاء القارات ذات أثر فعال في النهوض بالعالم الإسلامي، غير أن دوره في مصر، والتقاءه بمحمد عبده، وتأليف جمعية العروة الوثقي، وتعاونهما على إيقاظ العالم الاسلامي، وتنقية الاسلام من الخرافات، وإعلان الثورة على الاستعمار والإقطاع - كان من أكبر الأدوار التي لعبها جمال الدين الافغاني في حياته كلها.

#### محمسك عبسسكه

والحديث عن جمال الدين لا بد أن يستدعي الحديث عن تلميذه وحواريه محمد عبده، لأنهما لعبا دورا مشتركا في حياة الأمة العربية والعالم الإسلامي، بحيث يكمل كل منهما الآخر. غير أن المؤلف أبرز شجاعة محمد عبده، وجرأته في الجهر بآرائه، وإقدامه على التجديد، وحملته على الجمود والرجعية، كما تحدث عن أدواره الدينية والسياسية، وعن مواقفه من إصلاح التعليم، وما لقيه من تكريم الهيئات في مختلف أنحاء العالم، وما صادفه من عقبات في سبيل تحرير الفكر، وتطهير الدين، وتحرير الأساليب الأدبية من بقايا عصور الانحطاط، وتقويم أسلوب الصحافة، وتصحيح أفكار المستشرقين عن الدين الإسلامي، ورد تهجماتهم عليه.

غير أن المؤلف وقع في التباس صغير عند حديثه عن الحركة التجديدية التي قام بها محمد عبده، فقد اشتبه عليه اسم الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، مؤلف كتاب « محمد عبده » في سلسلة أعلام العرب، وعباس محمود، مترجم كتاب « الاسلام والتجديد في مصر »، وهما شخصان مختلفان.

وهكذا يقدم لنا الباحث التونسي رشيد الذوادى في هذا الكتاب نماذج جديدة من أعلام الفكسر والإصلاح، تجمعهم نزعة الإصلاح، وإرادة تغيير المجتمع، في فترة حرجة من حياة الأمة العربية والعالم الاسلامى ،

تجمعهم كذلك المعاصرة، كما تجمعهم العروبية والاسلام مهما اختلفت بهم الديار، ويثقل ضميرهم الواجب نحو الوطن، والالتزام بحماية الدين.

والقدر المشترك بينهم يتمثل في حرية الرأي، والشجاعة في الجهر بالحق، والحرص على لغتهم والتقاليد الصالحة للمجتمع الاسلامي الواعي.

ولقد بذل المؤلف المكثير من الجهد لسكي يجمع أطراف المعلومات عن هؤلاء الاعلام، سواء في جمع المراجع المكثيرة والمبعثرة في أنحاء العالم أو في تنقية هذه المعلومات مما أدخل عليها لتشويه سيرة هؤلاء الأعلام، سواء من الأدعياء أو الحاقدين وبهذا استطاع أن يقدم الينا هؤلاء الأعلام بالصورة اللائقة بهم، وبما بذلوه من جهود مضنية في سبيل مجتمعاتهم، وبالصورة التي تليق بالمؤلف كباحث ألزم نفسه بأن ينصف هؤلاء المجاهدين من

قالمة السوء، ومن الحملات المغرضة التي وجهت اليهم في حياتهـم كثيــرا، وبعد رحيلهم أكثــر وأكثــر.

ولم يكن ذلك بالأمر الهين، فإن كلمة الحق تثقل ضمائر الذين يتحرون فيهما وجه الصواب بالجمع والتدقيق والموازنـة والتحقيق، حتى تبدو كلمـة الحق في المكانة الجديرة بهـا.

ويبدو من عديد المراجع وأشتات المصادر التي استنطقها المؤلف، ومن الموازنيات والتدقيق وتقليب وجوه الرأي، والتحقيقات والتصويبات التي تحراها الذوادي أنه يحترم التاريخ، ويحترم قلمه، وقبل هذا وذاك يحترم قارئه، وفي سبيل ذلك يهون كيل جهيد يبذله الباحث لكي يؤدي واجب الحقيقة، وليكي يكون جديرا باحترام قرأئه، وهو الأمر الذي نغبط من أجله النوادي، ونباركه عليه (1).



Contern Organization of the Alfalide

 <sup>(1)</sup> نشر المقال في مجلة الفكر عدد ماى 1974 . وكان الكتاب قد طبع في تونس
 عـام 1973 .

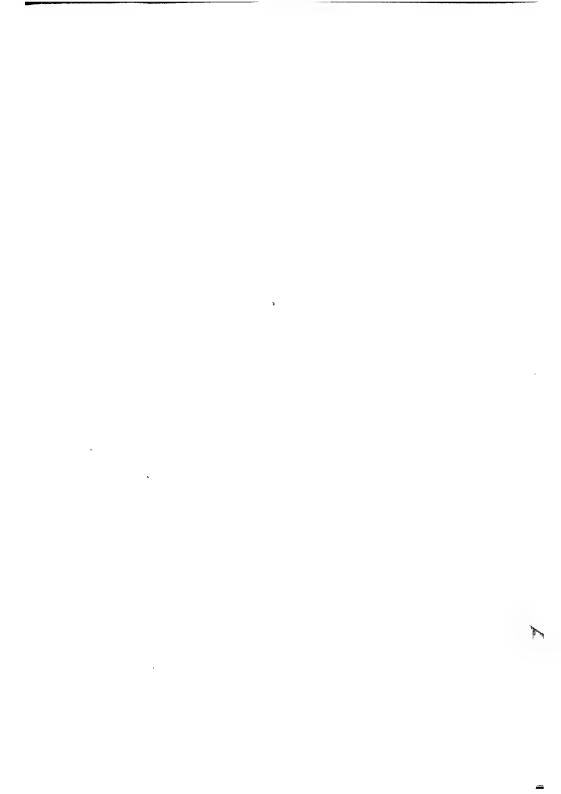

# فهرس الاعلام والجماعات

- f

ابسراهیم: ادريس الشريف: . 174 ( 173 . 220 ابراهيم بورقعة : أديب اسحاق: 128 4 125 . 231 ابراهيم ناجى اسماعيل حسن: . 209 . 62 أتساتورك: الاغـــالبـة: . 180 . 215 أحمد أمين: البيـر ممـى : 78 · . 119 احمد باشا بای: ألفريد دى فينيه: . 227 4 40 . 54 احمد الثالث باي : ألفريد دي موسى : . 219 . 54 احمد بن الخوجة: الفونس دى لامرتين: . 203 . 54 احمد زکی ابو شادی: أميسن الريحاني: 4 120 4 119 4 101 4 7 . 141 4 130 4 121 الامين الشابي: احمد كريسم: . 141 . 203 احمد الورتتاني: أمينة بنت مصطفى : . 203

البشيــر خريــف: البشيــر خريــف: 71 ، 72 ، 73 البشيــر صفــر: 198 ، 198 198 ، 47 ، 44 ، 44 ، 48 ، 49 ، 209 209 ، 209

\_ = = \_

----

**الثعـــالبـــى :** انظر : عبد العزيز .

جاك اندن : 65 · جمال الدين الاففاني: 4 220 4 211 4 198 4 52 . 233 ( 232 ( 222 جبــران: 4154 4129 4127 4119 جميل بوثينــة: . 107 · 209 جيتــه: ابسن جبيسر: . 209 جلال الدين السيوطي: . 74 - 7 -بروحاجب: انظر: سالم . حسسن محمود: . 130 4 125 الحبيب بورقيبة: حســن النورى : 225 · . 221 4 81 **الحليـــوى :** انظر : محمد . الحريدري: . 212 ابو الحسن الشادلي: حمودة بوقطفــة: . 221 ابو الحسن ابن شعبان: - خ -الخضر حسين: خليفة التليسي : . 198 . 127 4 125 ابسن خلسدون: خليفة بن عسكر: 177 (105 (26 (14 (9 . 221

. 229

خير الدين: ذليل بو حساجب : 203 ، · 203 · 198 · 41 · 40 4226 4222 -220 -219 الخميــرى : 19 4230 4229 4228 4227 . 231 خميس برنسان : 222 -دى فينــــى : 209 -الــرصــافى : 62 الــرافعـــى: 119 -رفاعة رافع الطهطاوى: رشـاد الحمزاوى : 75 : روســـو 154 · رشيد النوادي: • 224 • 217 • 214 • 23 . 235 4234 4226 +225 ابسن الرومسى: . 119 ابــن رشيــق : 212 · ــ ز ــ

- 240 -

ا**لـزيـات :** 119 ·

زين العابدين السنوسى:

. 166

اسالم بو حاجب: سليــم البرجى : 72 · . 203 4 198 سسانت بيسف: سليــم نقــاش : . 118 سمد زغلول: السنوسى (محمد): . 231 سفيتلانا باتسييفا: سوكولوفسا: . 25 6 9 سليمان والسي . 221 المشابي ابو القاسم: الشاذلي عطاء الله: . 211 453 420 419 49 459 4 58 456 4 55 45<del>4</del> الشاذلي القليبي: (101 (100 (99 (61 (60 . 126 4 125 (107 (106 (103 (102 شتاسك : 112 111 110 109 . 65 4116 4115 4114 4113 الشريف حسين (123 (120 (118 (117 . 231 4128 4127 4126 4125 شكسبيسر: (132 (131 (130 (129 . 120 4148 4141 4140 4133 4156 4 154 4 153 4 151 شهـرزاد: 4166 4164 4162 4161 · 67 4208 4201 4188 4168 شوبنهسور: . 209 . 130 شاتوبريران: شوقي ابو شقرا: . 209 . 131 4 126 الشاذلي ابن صالح: . 203

ص**فــر:** انظر: البشير

صالح الشريف : 211.203 • صلاح الدين الجمالى : 33 •

#### \_ L \_

الطاهر الحداد: 51 ، 52 ، 53 ، 166 ، 166 . الطاهر النيفر: 203 ، الطب، التريكي:

الطيب · التريكسى: 25 ، 30 ، 31 ، 36 ، 36

**–** ع –

عبد الرزاق كرباكة: 166 - 191 - 192 ، 193 ، 194 194 - 195 ، 194 ، 195 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 232 ، 242 ، 242 ، 242 ، 242 ، 242 ، 242 ، 29

عبد العزيز السعودي : 49 ،

عبد القادر الجزائرى: 219 ·

عبد المجيد عابدين : 131 ، 126 11 ، 119 ، 11
طاهر باشا
203 ،
الطاهر الجزائرى
232 ،

طـه حسيـن:

عــائشـــة: 75

عـامر غديـرة : 125 ، 127 ،

عبد الله البحيرى: 219 ·

عبد الله شريط: 128 ، 125

عبد الحميد بن باديس : 232 ·

عبد الحميد ( السلطان ) : 228 ·

عبد الرحمن الكواكبى: 222 ، 232 .

| على الخماسى : 222 . على بو شوشة : 224 · 220 . على بو شوشة : 224 · 220 . على الدوعاجى : 4 ، 6 ، 66 ، 66 ، 66 ، 66 ، 66 ، 66 ، 6 | عبد الواحد ابراهيم : 23 - ابسن عسريسى : 119 - 129 - العسريى النجسار : 120 - 224 - 220 - العروسى المطوى : 120 - 73 - 73 - 73 - 73 - 73 - 73 - 73 - 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غيـــــلان :<br>64 ، 68 ، 69 .                                                                                                 | - غ الفرزاليي : - غ 129 - ف - 129 - ف - الفرارض : - ف 119 - الفاطميسون : 119 - 215                                                                  |

ابو القاسم محمد كرو: 17، 20، 23، 201، 103، 113، 111، 110، 119، 115، 115، 126، 116، 196، 196، 196، 196، 196، 196،

قــاسم اميــن : 52 ، 232 . ابو القاسم الشابى : انظر : الشابى .

#### \_ 4 \_\_

الكعاك ( عثمان ) : 19 كهال نشات : 62 اندن : 65

- p -

محمد الحبيب النوادى : 224 ·

> : محمد حسيسن 204 ، 203

المازنسى: 119 ، 121 ، 121 . المؤيد: 211 ،

م**فاییل نعیمت:** 119 ·

محجوب ابن میلاد : 19 ·

محمد الاصرم: 203 ·

محمد اقبال : 232 ·

محمد على الحوماني: محمد حسین هیکل : . 119 4 31 . 7 محمد على العنابي: محمد الحليدوي: 4118 4 117 4 116 4 19 . 221 . 208 (156 (124 (121 محمد الفسائز: . 212 محمسد السذوادي: . 218 محمد الفاضل ابن عاشور: . 203 4 202 4 197 محمد السنوسسي : . 203 4 198 4 117 محمد فرج الشاذلي: . 35 4 32 4 25 محمد الشاذلي خزندار: محمد فرید غازی: . 206 4 203 4 50 4 49 . 126 ( 125 ( 66 محمد الصاحبي الحاج: محمد الفكيني: . 34 ( 32 ( 25 . 203 محمد الطاهر الخماسي: محمد بن قاسم البنزرتي : . 222 . 218 عبد الخالق البشروش: محمد محى الدين: 4125 4124 4118 4117 · 63 . 211 4128 محمد المرزوقي : محمسد عبسده : 425 4 29 4 28 4 25 4 19 4211 4198 447 443 414 . 77 4 76 4233 4232 4222 4220 محمد مزالسي: . 234 . 19 محمد عبد الوهاب: محمد الكسى: . 220 . 203 محمد العربي الكبادي: محمسد مناشيسو . 212 . 192 محمد العزيز بو عتور: محمسد منسدور . 205 4 204 4 203 . 129 4 125 محمد علسي : محمد بن يوسف : . 221 . 203

مصطفى رضوان: محمسود بسای: . 203 . 219 مصطفى بن عبد الكريم: محمد بو العيد: . 219 . 35 ( 30 ( 25 مصطفى الفارسي : محمود بيرم التونسي: . 30 · 166 مصطفى كمال: محمود الثاني ( باي ): . 179 · 227 معاوية التميمي: محمسود المسعدى: · 203 . 70 4 69 4 67 4 66 المعتمد بن عباد: محمود طرشونة: . 192 . 34 4 32 4 31 4 25 المسسوى: محمود قابادو: . 119 . 198 المقداد الورتتاني: مخائيل نعيمسة: . 203 4 177 . 209 4 119 ابسن منظسور ٠ مدحبت باشا: . 105 . 231 مسوليسر: مصطفي بسدوى: . 65 . 130 6 125 مصطفىي رجب : مىخىائىلىي ف . 25 . 19 انظر: مخائيل . . 219 نور الدين الحمداني: ناجية ثامسر: 437 4 36 4 33 4 25 4 19 . 23 . 77 نىتشــــە: نظمي خليل: . 130 . 131 6 125

همنجــوای : 65 · هیجـــو : 209 · الهادى زمرزم: 218 ، 223 . الهادى العبيدى: 125 ، 125 . ابين هانى: 120 ، 212

-- ى --

يوس<u>ف جعيط</u> : 203 -



General Organization of the Alexandria Library ( QU.

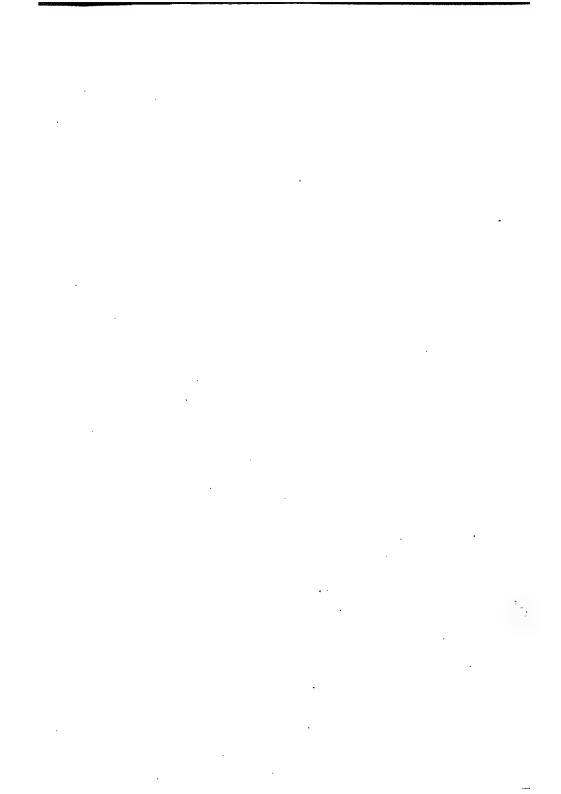

## فهرس الكتب والمجلات والقصائد والمقالات

\_\_\_\_ / \_\_\_

ارادة الحساة: آراء المعرى وعقيدته: . 76 . 160 4 152 4 60 أردنا الحياة: الرياق الشاي: . 37 4 33 4 25 . 36 ابطال وشهداء: أرضنا العزيزة: . 225 . 36 4 30 النساء الشيطسان: الاستطلاعات البارسية: . 177 ابسولسسو: الاسلام والتجديد في مصر: 4 119 4 101 4 62 4 26 · 234 4141 4130 4121 4120 أشعسة الحمسال: . 151 . 76 الاحنصة المتكسرة: أشعسة وظلل : . 119 . 121 احسلام مشاعسر: الاعتسراف: . 154 . 58 ادبساء تونسيسون: الاعلام (جريدة): . 225 . 231 الادب التونسي: أعلام العرب (سلسلة): . 23 . 234 الادب الشعبي: أعلام المغرب العربي (سلسلة) .77

. 19 6 17

الى طفاة العالم: أعلام من بنزرت: . 60 . 225 ( 217 ( 214 امرأتنا في الشريعة والمجتمع: أغاني الحياة: . 52 4 107 4 102 4 62 4 57 أمن تذكر جيران بذي سلم: . 147 4 142 4 141 . 174 ( 173 أغاني الرعاة: اميرة المهديسة: · 163 . 195 اغنية الاحران: أهل الكهنف: · 145 . 67 الافسسلاس: ايها الحا . 71 . 144 اقوم المسالك في معرفة المالك: . 229 ( 228 ( 40 بودودة مسات: بدعسة وحمساد . 75 · 194 بيجمسا ليسون: البـــردة: . 67 . 174 بين زوجتين : برق الليل : . 73 6 72 . 35 بين الشابي وجبران: البرنس في باريس: . 127 . 177 البضاعة الحديدة: . 34 ( 32 ( 25

names fand sensos

تاريخ الحروب الصليبية : تحــت الفصــون : 74 · .

الثقافة:

. 17

. 65

-- さ --

جــارتـــى : جولة بين حانات البحر الابيض 170 · المتوســط : جريمة شهرزاد : 66 · 178 · 193 · جواب بين النجوم :

-- --

الحاضرة : حصاد القلم : 43 ، 185 ، 18 ، 185 ، 185 ، 185 ، 185 الحركة الادبيــة والفكرية في حصاد الهشيــم : تــونس : 119 ، 197 ،

حياة سيدنا محمد: دليمـــة: . 64 . 74 حيساة الشسابي : الحمسار الذهبسي: . 122 4 57 . 26 حياة ابي القاسم الشابي: الحياة: . 128 . 57 ـ خ ـ خيال الماضي: الخيال الشعرى عند العرب: . 29 4 116 4 107 4 100 4 55 . 131 دمسوع وعواطسف: دراسات عن الشابي: . 76 . 125 **-** ر -رسائل الشسابي: الرائسد التونسسى: 4124 4123 4117 4102 . 45 . 133 راعسى النجسوم: رسسالة بساريس: . 65 . 46 الرحلسة العجازيسة: الركسن النيسر: . 177 4 46 . 170 الرحلة الفاليرية: رواد الاصلاح: . 177 . 225 الرحلية الناصريية:

. 177

روح القسرآن:

. 64

الزمـــان: زهــر الآداب: 105 . 105 الزهـــرة: 155

#### ---- UAI ----

ساعات بين الكتب : السكيـــر : 107 • 118 • 107 • سبيــل الرشــاد : سلــوك الابريــز في مسالك باريـــن : 45 • سالك الرسان :

السيد : باريس : باريس

. 45

### ، سرش ہے

شعرنا وشعراؤنا: شــرف الدينوفــا: . 57 . 25 الشيعير والتقيدم: الشعب في شعر الشابي: . 127 شعـــرى: 57 الشعر فاذا يجب أن نفهم منه: صفوة الاعتبار: صاحب المفسازة: . 231 . 36 4 29 4 25 الصباح : 24 ، 23 . صلوات في هيكل الحب: . 162 الصحواب: الصباح الجديد: . 158 (157 (130 (123 صوت تائسه: صفحات دامية: . 147 . 107

\_ ع \_

العمسال التونسيسون وظهور عسازف أعمسى: الحركة النقابية: . 210 . 53 العالم الادبسى: العمران البشري في مقدمة • 166 ابن خلسدون : عبرة في قصة: العسواصف : . 193 .119 عرقوب المير: عشــــة: . 36 4 35 4 29 . 195 ( 193 العروة الوثقى: . 233

الغسريسال: غناء البليال: . 119 . 33 الفيزال الفاتين: . 144 ــ ف ـــ فسن الشسابسي: فسرحة الاولاد: . 36 4 30 4 25 . 131 في الادب التونسي: فرقسة الهسلال: . 195 · 208 في سبيل الحرية: الفصــول: . 36 . 118 الفكـــر: فسى المقبرة: 436 4 35 4 34 4 29 4 27 . 107 . 71 4 37 — ق — قلب لا يخفسق: ابو القاسم الشاعر: . 30 . 127 قلت الشمب: ابو القاسم كما يجب ان يقال عنه في حياته وبعد موته: . 149 . 129 القلـــم:

قسالت الايسام:

ابو القطط: 193

. 146

. 45

القمح وزيت الزيتون : 34 ، 31 ، 25 .

كفساح الشسابي: الكتساب (مجلة): . 110 ( 102 ( 18 كيف ندرس الشابي: كتاب البعث (سلسلة): . 126 . 18 4 17 ----ليت شميري: لسيان الشعيب . 153 . 194 اللفات (مجلة) . 17 المضحك : ما يجب نحو الثسابي: . 194 . 129 الطالعات: المتبـــوع: 25 ، 29 ، 36 ، . 118 مجرم رغم انفه : 174 · مقامات الحريرى: . 212 مختارات من مقدمة ابن خلدون مقدمة أبن خلدون: · 26 محاولسة جعل اطار لترجم الشسابي: . 127 مكتبة الشابي: مذكرات الشابي : . 102 ( 19 ( 17 4135 4133 4132 4102 منارة في السنة اللهيب: . 139 4138

من أغاني الرعاة:

. 57

مصرع صالح: 35 ، 32 ، 25 ، النير: ميلاد الشابى: 126 · 126 · 50

مولـد النسيـان :

. 69

- ن -

النبــــى المجهــول: نشيــد الجبــار: 59 . 121، 123، 137، 161

نجوم الفن ( سلسلة ) : نظرة في شعر الشابي عامة : 190 .

نزهــة رائعـة : نفـس الشـابى :

· 54 · 148

.

الهيفاء وسراج الليل:

**–** و –

وجه المستعمر: ولادة وابن زيدون:

· 195 · 193

- ي -

يابن امى : 150 ·

## المدن والاماكن والجمعيات والمنظمات

```
استنبول:
                                      الآداب (جمعية):
. 226 (182 (180 (178
                                              آسسا ::
              افريقيسا:
                                · 183 · 181 · 23
                             الاتحاد العام التونسى للشغل
           الاكسروبسول:
                                               · 53
                . 179
             انجلتــرا:
220 ·
                                             . 178
                                      الإذاعة التونسية:
            الانتداس :
                                          . 76 6 64
          . 192 ( 177
              اوروبــا :
4 182 4 181 4 51 4 44
. 230 4229 4227 4183
```

تونيس الفتاة (حزب): تـركيــا: . 159 4 51 تـــوزر: . 105 4 54 ---جامع عقبــة : 215 . 74 المسريسد: جامعسة الازهــر: . 105 . 105 4 54 4 14 الجسزائس : جامعة دار الحكمة (بالقيروان): · 4 228 4 219 4 125 4 7 . 105 . 232 جامعة الدول العربية: جمعيسة الآداب: . 197 . 195 جمعية الاربعين: انظر: الزيتونة. جامعــة لينينجــراد: جمعية خرجى الصدقية: . 47 جبال منشسوريا: الجسوق الكاملسي: . 181 . 195 **-** 7 -المجــاز: الحزب الحر الدستورى: . 219 . 221 -- خ --الخليسج العربسى: الخلدونيسة: 4 198 4 76 4 73 4 44 . 207

الدار التونسية للنشر: دار المغرب العربـــى الطباعة 24 ، 17 ، 8 . 17 ، 17 ، 19 . 181 . 178 . دمشـــق: دار الكتب الشرقية : دار الكتب الشرقية : دار الكتب الشرقية : دار المعلمين العليا : 232 ، 36 . 232 . 18

\_\_ \_\_\_

**ـ ز** ـ

السزلاج (مقبرة ): 400 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ، 770 ،

-- w ---

شركة النشر لشمال افريقيا: الشبيساب الاستسلامي : 54 .

شم**ال افريقيا :** انظر : المغرب العربي . الشب<u>ان</u> السلمون : 106 .

106 · الشركة التونسية للنشر : شيـــراز : 182 · 182

الصادقيــة : 41 ، 44 ، 105 ، 198 ، . 220 4 207

ــ في ــ

ضريــج البلــوى : 215 ·

- ع -

العـــراق: • 62 4 18

ــ ف ــ

فــرنســــا : 227 ، 78 ، 47 ، 33 ،

ــ ق ــ

القسيدس: القاهرة: · 219 (141 (74 (46 (9 (7 . 197

القسوقساز: قرطاج: قرطاحة: . 226 . 26 4 15 القيـــروان: فسنطينسة . 232 4 213 4 208 4 150 4 35 . 215 . 215 **—** J — لبنـــان: · 185 · 125 · 75 . 126 4 46 متحــف بــاردو : 129 · 651 648 646 643 614 مجمع اللغة العربية (بالقاهرة) 197 · (125 ( 121 ( 101 ( 62 . 233 (231 (151 (130 المفسرب العربسي: الميط الهندى: 181 · 4 100 4 78 4 20 4 19 4192 4191 4177 4125 مدرسة الحقوق التونسية: . 231 4196 . 55 المدرسة الصادقية: مقسدونيسا: . 182 أنظر: الصادقية. الكتبة العبداية: . 41 المسيرق: المهديسة: . 215 4129 4125 4101 4100 (191 (182 (181 (151 النستيـــر : 215 · 4229 4221 4200 4192

. 231 4230

نادى القصة الادبى: 74 . نيـــس : 179 ، 180 . نسابلسى : 178 ، 180 ، النسادى الادبسى : 106 ،



# فهرست الكناب

| 7   | _ تقديم بقلم الاستاذ أبو القاسم محمد كرو                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 13  | ـ مقــلمــــة                                              |
| 21  | _ الباب الاول: الادب التونسي المعاصر في اللغة الروسية      |
| 23  | الفصل الاول: الادب التونسي في الاتحاد السوفياتي            |
| 39  | الفصل الثاني : التجديد في الادب التونسيي المعاصر           |
| 82  | أهسم المراجسع                                              |
| 87  | <b>ملاحظات وتعليقات بقلم أبو القاسم محمد كرو</b>           |
| 97  | - الباب الشانى: الادب الشونسى المعاصر من خــلال مطبوعاتــه |
| 99  | الفصل الاول مع الشابسي                                     |
| 99  | تمهيسيك                                                    |
| 103 | الشابى حياتسه وشعبره ، تأليف أبو القياسم محمد              |
| 110 | كفاح الشبابي تأليف أبو القاسم محمد كرو                     |
| 116 | رسائل الشابي جمع محمد الحليوي                              |
| 125 | دراسات عن الشابي من سلسلة مكتبة الشابي                     |
| 132 | نشر الشمابي في مذكراتسه                                    |
| 141 | شعر أبي القاسم الشابي في ديوانه أغاني الحياة               |



## General Organitzation of the Alexandria Library (GOAL)

| 141 | _ المرحلــة الاولى                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 148 | ـ المرحلة الثانية                                                          |
| 156 | ـ المرحلـة الثالثـة                                                        |
| 165 | الفصل الثاني: على الدوعاجي                                                 |
| 169 | على الدوعاجي القصساص                                                       |
| 177 | على الدوعاجي الرحالية                                                      |
| 185 | الفصل الثالث : كتب تونسيسة                                                 |
| 185 | أبو القاسم كرو في كتابه « حصاد القلم »                                     |
| 191 | أبو القاسم كرو في كتابه عن عبد الرزاق كرباكـه ، سلسلة أعلام المغرب العـربي |
| 197 | محمد الفاضل ابن عاشور في كتابه « الحركة الادبية<br>والفكريـة في تـونس »    |
| 202 | محمد الفاضل ابس عاشسور في كتابسه « تراجسم الاعسلام »                       |
| 208 | محمد الحليوي في كتابه « في الادب التونسيي »                                |
| 214 | رشید الدوادی فی کتابه « أعلام من بنورت »                                   |
| 225 | رشیه الذوادی فی کتابه « رواد الاصلاح »                                     |
| 237 | ـ الفهــــارس:                                                             |
| 237 | الاعسلام والجماعسات                                                        |
|     |                                                                            |
| 249 | الكتب والمجلات والقصائسة والمقسالات                                        |
| 258 | المدن والاماكن والجمعيات والمنظمسات                                        |

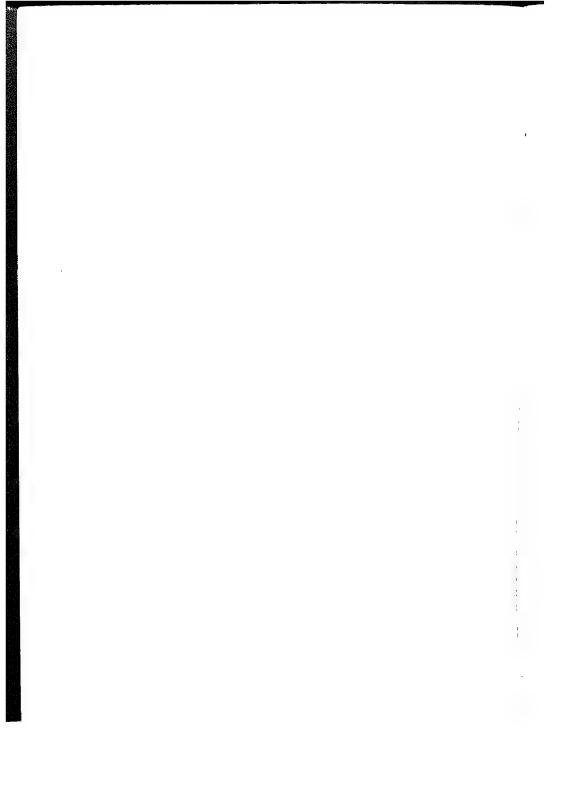

انتهسى طبسع هدا الكتسساب بمطبعسة الاتحاد العدام التونسى للشغل ـ تسونس رجسسب 1397 / جدويليسسة 1977

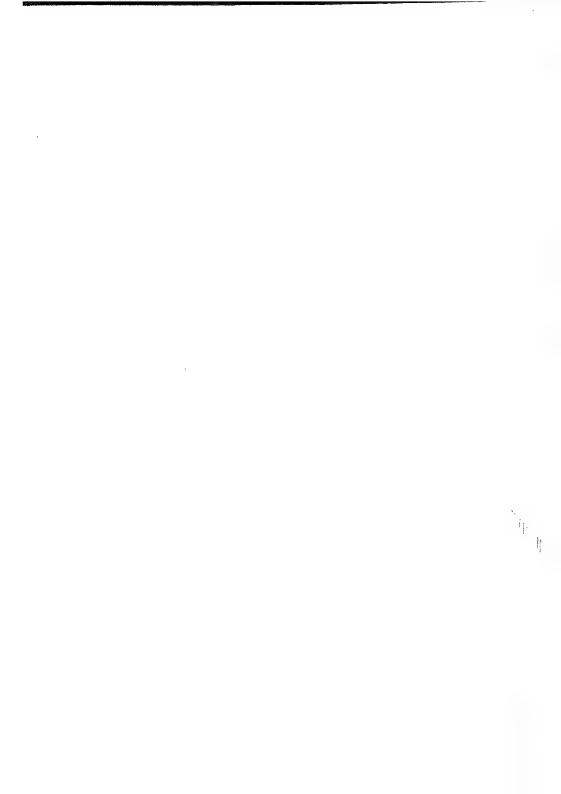



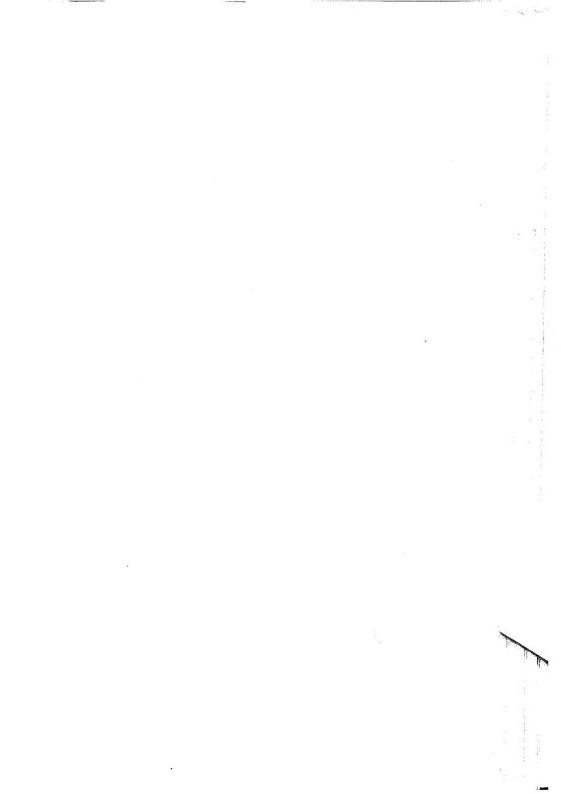

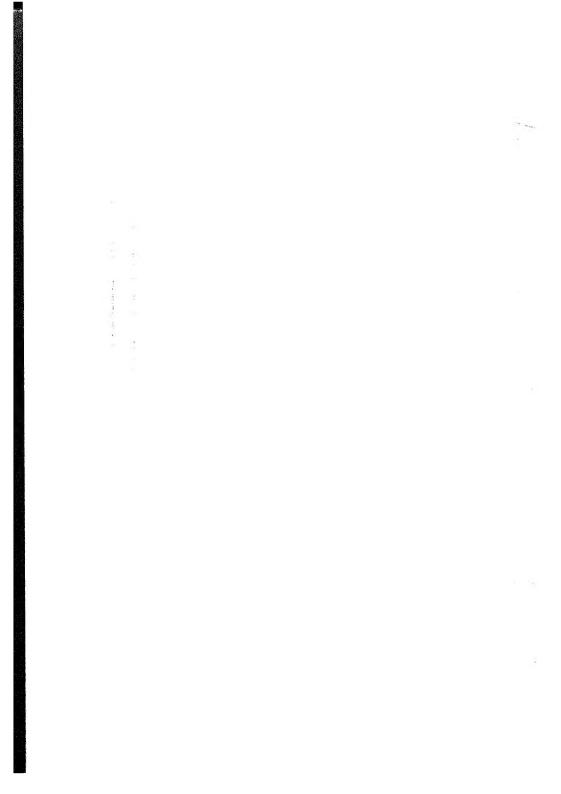

رضوان ابراهيم ـ مؤلف هذا الكتاب ـ كاتب مصرى، كاد ان يكون الكاتب الوحيد في الشرق الذي عابش الادب النوسي ومارسه قراءة وعلاقات شخصية مع العديد من البائه حتى امكن له ابن يكتب عنه البحوث والمقالات والاحاديث المختلفة للصحف والمجلات وللاذاعة العربية ، ثم تخصص في الترجمة من الروسية التي العربية ، فكان اهتمامه منصرها بالدرجة الاولى التي ما يكتب عن تونس واعلامها وادبها في الكتب والمجلات الروسية ،

وله فضل السبق والعناية بما كتب أو نشر في روسيا من دراسات وكتب عن الادب التونسي ورهالاته ،

وقام رضوان ابراهيم بترجمة اضخم كتاب في روسيا عن ابن خلدون لنفس المؤلفة هو : (( العمران البشرى في مقدمة ابن خلدون !) ، وتتولى الآن الدار العربية للكتاب طبعه ليصدر فريدا في سلسلة مكتبة ابن خلدون ،

ونظرا لقيمة هذه المقالات ، لا سبما ما ترجمه من الروسية ، ونظرا لفلافاتها الونيفة بحركة التاليف والتطور الادبى في نونسس ،

ونحية لكاتبها واعترازا بنضاله الذي استفرق ربع فرن في خدمة الادب التونسي من الشرق العربي ٠٠٠ رايت ان تجمع في كتاب ـ كما كان بندوى كانبها ـ وان تعطى نفس المنوان الذي اختلاماها.

( من القدييم )/

الها العربية الكالب: المقر الرئيسي : عمارة ، وفاء . شارع غومة المحمودي طرابلس ... ص.ب ١١٥٥ . ه : 47، 287 الجماعرية العربية الاشتراكية الغرع الرئيسي ... 23 تهيج ليبيا ... تونس ص ، ب ، 1104 ... الجمهوية التونسية ه : 288،688

الثمان : 0،900 د.ل ــ 1،300 د.ت

Careldon (Li Said)